

# هنا اللّاماب

أدب الرحلات ليس بأنجد يملى الأدب الغربي، ولنت في حاجة لأعدِّد أمثلة من كتب الأقدمين والمعَاصبِن فاكثرهَا مقروء مشهور. والبلاد التي قمت بزيارتها وأهدتني هنه الانطباعات، ليست بذات المجاهل التي تحت اج لروَّا دِ يكت فونها، بل هي بلاد ذات حَضارة عربقة وحاضر بتيمثل فيه خير تمثيل مزيج الحَضَارات العَرثِقة بحض رة القرن العث رس على تفاوت في القدر هنا وهناك.

ولقد نأثرّت بانجانب التاريخي اَكثرُ من تأثريب بانجانب الحضاري الماثل ، لأنه \_ في رأيبي \_ أدعى لتوثيق الروابط وتعميق المشاعر.

وإني لأرجو مخلصاً أنْ يكونَ هَذَا الكتاب محققاً بعض البشيئ لهَدف تنمية الروابط وتوثيق المشيعر بينَ ابْبِسَاء البلاد العَرببيَّة.

وحث يحتسن القصد وعند البدالتوفت يق .

من مقدمة الكتاب

حيتن نجيلًه

ورياني في رار العروب

منشورات دَارِ مَكتَ بِتَراكِتِ أَهُ - بَبُروت

# ب إلارم الرحم الرحم

### معتدمة

اتيح لي ان ازور اكثر من مرة لبنان وسوريا والاردن وفلسطين المربية القي صارت جزءاً من المملكة الاردنية الهاشمية ، وقد تأثرت في هذه الزيارات ، ا شهدت من المعالم التاريخية وخاصة الجانب العربي منها والذي يجده القارىء قد احتل الحيز الاكبر من هذا الكتاب .

ان معالم الحضارة الحديثة في هـذه البلاد - وكل البلاد - ستلبدل بتقدم الحضارة العالمية ولن تبقى على صورة واحدة ، وانك لترى مظهر هـذا التبدل واضحاً في كل مكان . ولهذا فأني لم اقف عندها طويلا ، ولكن هـذا التاريخ العربي الذي تلتقي عنده مشاعرنا جميعاً في كل بلد عربي لن يعتريه تبـديل او تغيير ، كان وسوف يظل حياً خالداً يرفد مشاعرنا ويقوي من اواصرنا ويؤكد لنا ان هـذا الماضي المشترك لا بد من ان يقودنا الى حاضر مشترك ومستقبل مشترك تصنعه الشعوب العربية بارادتها و محض اختيارها على النحو الذي يحقق لها العزة والكرامة .

وكما ذكرت فأني قد تأثرت بالجانب التاريخي اكثر منتأثري بالجانب الحضاري الماثل ، لأنه ــ في رأبي ــ ادعى لتوثيق الروابط وتعميق المشاعر . وماذا تعني مثلا ـ مدينة كحمص للقارىء العربيهمها افتن القلم في وصف مظاهر الحياة الحضارية فيها اذا ما خلا الحديث عنها من انهــا تضم جدث سيف الله خالد بن الوليد ، انها في هذه الحالة تصبح ذات قربى الى نفسه اذ يشعر نحوهــا بصلة روحية عميقة .

واني لأرجو مخلصاً ان يكون هذا الكتاب على ما به من قصور . محققاً بمض الشيء لهدف تنمية الروابط وتوثيق المشاعر بين ابناء البلاد العربية ، فان قصر باعي دون ذلك فحسبي حسن القصد وعند الله التوفيق .

حسن نجيله



### على الطائرة

ما أكثر ما يفسد علينا الوهم حياتنا القد ظللت طوال عمري أنفر من الطائرة ولا أتصور نفسي معلقاً بين السهاء والارض على احدى الطائرات ، ولكم حرمت من رحلات ممتعة لان الوسيلة اليها امتطاء الطائرة فأعرض عنها متمثلاً بقول شوقي : اركب الليث ولا اركبها . . !

وزاد من حدة هذا الوهم ان اكثر الذين تحدثت اليهم بمسن ركبوا الطائرة كانوا يثبتون هذا الوهم في نفسي حتى اولئك الذين كانوا ينفون عنها الخطورة يتحدثون في شيء من الألم عما كان يصيبهم عند تحليق الطائرة او هبوطها او عند مرورها على اجواء بها ( مطبات ) حيث تهتز اهتزازات محيفة تثير أعصاب الراكبين!.. هكذا كانوا يقولون وهكذا كنت أمعن في النفور منها حتى قيض الله لي في رحلتي هذه أن أقسدم على ركوب الطائرة اذ كان لا بد من ذلك فاستخرت الله وأقدمت على التجربة وأنا كاره .. وزاد من قلقي هذا العون المضحك الذي قدمه لي صديق محلص قبيل قيام الطائرة زعم انه أفاده من قبل علبة صغيرة بها عدة حبوب لا أعرف حتى الآن ما اسمها. وهمس في أذني علبة صغيرة بها عدة حبوب لا أعرف حتى الآن ما اسمها. وهمس في أذني ساعة! وأن أبتلع حبة ثانية عقب تحليق الطائرة مباشرة! وسألته ما جدوى هذه الحبوب ? فقال: انها مفيدة جسداً ، ستمنع عنك الدوار الذي يصيب

راكب الطائرة لاول مرة وتحول بينك وبين القيء الذي لا بـــد أن يحدث ... وشمرت بحزن وأسف اذ ليس أثقـل على نفسي من ان اصاب بشيء كهذا بين ركاب الطائرة الجهولين لدي وألفت أنظارهم وأكون موضع تندرهم – ودسست علبة الحبوب في جيى وأنا أردد عبارات الشكر والامتنان .

وأعلن ميكرفون المطارعن بدء رحلة طائرتنا ، وسرت نحوها بخطى متثاقلة وأنا أحوقل واستعيذ بالله ، وأخذت مقعدي ، ودارت المحركات في دوي مرتفع وأوشكت الطائرة على التحليق وارتفع صوت احدى المضيفات من ميكرفون الطائرة لتقول : كابتن ( . . . . ) يحييكم ويتمنى لكم رحلة موفقة سنحلق الطائرة على ارتفاع ٣٢ ألف قدم وبسرعة خمسهائة ميل في الساعة وقلت في خفوت ، يا لطيف ! . . لم هذه العجلة يا كابتن ?! . .

ورويداً رويداً أخذت الطائرة ترتفع عن الارض حتى بلغت غايتها في الاستواء ، وانتظرت ان يحدث لي عند قيامها ما كثر الحديث عنه ، ولكني لم اشعر بشيء ابداً حتى خيل الي الطائرة لم ترتفع عن الارض بعد ، واختلست النظر من النافذة . . يا للجهال الرائع . . ! لقد بدت لي المنازل من عل أشبه بالناذج الصغيرة او المدن التي يبنيها الاطفال .

والنيل جدول رقيق يتلوى كالافعوان — كيف حرمت نفسي من هذه الفتنة كل هـذا العمر ? . . ولم يتحول نظري عن النافذة الاعندما دنت مني المضيفة الفاتنة بوجهها المشرق وابتسامتها الدائمة وهي تمد يدها بصحيفة (الثورة) وقد قامت طائرتنا في السابعة صباحاً — ووضعتها بجانبي ، وعدت الى النافذة المحلل المناظر المتتالية في سرعة ، ولست ادري لم أمسكت بجريدة الثورة لأقرأ — جلال المناظر المتتالية في سرعة ، ولست ادري لم أمسكت بجريدة الثورة في شمال واذا بي أفاجاً — على صفحتها الاولى — بخـــبر سقوط طائرة حربية في شمال

<sup>(</sup>١) جريدة يومية تصدر في الخرطوم كانت لسان حال الحكومة العسكرية .

افريقيا يوم امس! وسقطت الجريدة من يدي! اذن ما تزال هناك طائرات تسقط حسق يوم امس وفي شمال افريقيا حيث تتجه طائرتنا؟.. وقلت: عنما الله عنك يا اخي (الريفي) مالك وانباء الطائرات التي تسقط؟ أكان لا بد من نشر هسذا الخبر في اول يوم اركب فيه الطائرة؟.. ولكن « الريفي» قطما لم يدر بخلده أن خبراً كهذا سيقرأ في طائرة تحمل امثالي من غير مرتاديها ومن سيئي الظن بهسا ، لقد كان مجرد خبر صحفي دفع به للمطبعة كعشرات الاخبار التي احالها للمطبعة.

وعندما تذكرته في موقف بمائيل منذ سنوات وكان انذاك بحرراً في المخاءها – فقد تذكرته في موقف بمائيل منذ سنوات وكان انذاك بحرراً في جريدة الرأي العام لا والحكم الوطني في مستهله ، واختير بمثيلاً للرأي العام في رحلة رسمية لكسلا قام بها رئيس الحكومة السيد اسماعيل الازهري وكانت الرحلة بالطائرة وحاول الريفي عبثاً أن يتنصل من الرحية رهبة من ركوب الطائرة ، ولم تجد محاولاته نفماً ، وميا كادت الطائرة ترتفع بهم حتى ارتمى متمدداً على أرض الطائرة في الممشى! ، ورفض رفضاً باتاً أن يجلس على المقمد أو ينظر الى ما حوله ، وانكفاً على ممشى الطائرة وأغمض عينيه في ارتقاب النهاية – وكان من بين ركاب الطائرة الدكتور على خير باشمفتش طي مديرية كسلا انذاك ، وعندما حلقت الطائرة فوق ارض البطائة شاهد الدكتور على من نافذة الطائرة الأبيل والأغنام وهي ترعى في تلك الارض المنبسطة ، فاعجبه نافذة الطائرة الأبيل والأغنام وهي ترعى في تلك الارض المنبسطة ، فاعجبه المنظر واراد ان يبث الطمأنينة في قلب الاستاذ الريفي ، فأهاب به قائلاً : قم وانظر كيف ترعى الابل والغنم في هذا السهل المنبسط الجيل ، ولم يقم الريفي وانظر كيف ترعى الابل والغنم في هذا السهل المنبسط الجيل ، ولم يقم الريفي وانظر كيف ترعى الابل والغنم في هذا السهل المنبسط الجيل ، ولم يقم الريفي وانظر كيف ترعى الابل والغنم في هذا السهل المنبسط الجيل ، ولم يقم الريفي وانظر كيف ترعى الابل والغنم في هذا السهل المنبسط الجيل ، ولم يقم الريفي

<sup>(</sup>١) الاستاذ محمد الخليفة طه الريفي كان رئيس تحرير هذه الجريدة .

<sup>(</sup>٢) الرأي المام جريدة يومية مستقلة تصدر في الخرطوم .

تنعم بـــه من ثبات على الارض وهي ترعى ، وتمنى لوكان معها وتخلص من الطائرة!.

وكانت امثال هذه القصص الواقعية تزيد في كرهي لركوب الطائرات حق تبددت الخرافة أخيراً. وكيف لا تتبدد وهاهن المضيفات الصغيرات الفاتنات يجبن الطائرة طرداً وعكساً ينثرن الطمأنينة ويقدمن للزوار ما شاءوا منشراب وطمام سائغ هنيء ولا تكاد وجوههن المشرقة تختفي عنك لحظات – عفا الله عنك ايها الرفاق الذين ملاوا قلبي جزعاً من الطائرة.

واشرفنا على الصحراء والجبال على شاطىء البحر الاحمر وهي تبدو من ذك الماه فاتنة رائعة ولكنها صارت شبه متشابهة في تلك المنطقة حتى بلغنا مطار القاهرة ، وقيل اربطوا الاحزمة استعداداً للهبوط ، وقلت لعل ما تحدثوا عنه من المخاوف اجدها عند المعبوط بعد ان افتقدتها عند التحليق وخاب طني ايضاً — ونزلنا ارض المطار دون ان اشعر بهزة تقلقني وازددت حنقاً على السالفة — ومكثنا ساعة في مطار القاهرة الدولي — وارتفع صوت مذيعة المطار تحدث ركاب الطائرة السودانية المتجهة الى بيروت ان يذهبوا اليها ، ولم اسر متثاقلا هذه المرة ولم أحوقل وأستعذ! وجلست في مقعدي المنا مطمئناً — وحلقت الطائرة وارتفعت الى علوها الشاهق وبسرعتها المهودة خسائة ميل في الساعة ، وكنت احمل حقيبة صغيرة بجانبي فيها كتابي (ذكرياتي خسائة ميل في الساعة ، وكنت احمل حقيبة صغيرة بجانبي فيها كتابي (ذكرياتي في البادية) وخيل الي ان البدويين وزعيمهم اللطيف المعشر المرحوم الشيخ علي التوم النورون علي ان خرجت بهم من محيطهم الساذج وجمالهم التي تذرع بهم القلاة في أناة وتمهل الى مجال لم يألفوه . وطالعني وجه الشيخ علي — رحمه الله الفلاة في أناة وتمهل الى مجال لم يألفوه . وطالعني وجه الشيخ علي — رحمه الله وهو يقص علي "انباء رحلتهم الاولى الى لندن عام ١٩١٩ مع اول وفد سوداني وهو يقص علي "انباء رحلتهم الاولى الى لندن عام ١٩١٩ مع اول وفد سوداني

<sup>(</sup>١) المرحوم الشيخ علي التوم من كبار الزعماء البدويين في السودان .

يغادر السودان الى اوربا لتهنئة المذك جورج بالنصر في الحرب العالمية الاولى وكيف لقوا من الباخرة التي مخرت بهم عباب البحر الابيض المتوسط حتى ألقت مراسيها على الشاطىء الانجليزي ، وكيف كان هو أشبه بالصائم طوال ايام الباخرة حتى لا يقوده دوار البحر الى التقيؤ كما حدث لكثير من ركاب الباخرة فقد أنف شيخ العرب — ان يمل بطنه بالطعام حتى لا يكرهه الدوار على افراغه !

وانا في هـــذه التأملات لفت أنظارنا كابتن الطائرة بأننا نقترب من البحر الابيض المتوسط واتجهت الى النافذة لأرى جانباً مــن شمال افريقيا مرتسما لصق البحر على النحو الذي الفته على الخريطة من لدن أن كنت طالباً - وكان مدرس الجفرافيا محرص على ان نرسم شمال افريقيا مع البحر الابيض المتوسط محددين التضاريس والانحناءات بدقة !.. وقد نقلت هذا الى تلامذتي فيا بعد وكنت احب تدريس الجغرافيا مولها برسم الخرط الملونة . وبدا لي الشاطىء الافريقي كما عهدته تماما ، وعبرناه في دقائق قبل ان المسلاه كما كنت اشتهي ، واين التمهل والاستمتاع بجهال بقعة معينة مع طائرة تنتقل بك من بقعة لأخرى في مثل لمح البصر ? ولهذا كان رواد الجمال الطبيعي ينكرون على وسائل النقل الحديثة السريعة حرمانهم من فرص التأمل والاستثناء لتملي محاسن الكون من حولهم ، ويؤثرون عليها الوسائل البطيئة - الا أن السرعة اصبحت طابع هذا المصر ولا بد من ان يتغيرالكثير من نظراتنا وآرائنا وطريقة استمتاعنا بالحياة وها يلائم عصر الصواريخ والأقار .

وقالوا ذاك لبنان! فخف القلب وتراقصت صور عديدة — وأطل أمــــير الشعراء ( شوقي ) الهائم بالجمال حيث كان ، الشاعر الساحر يلقي على مسامعي عبر السنين :

لبنان والخلد اختراع الله لم يوسم بأزين منهما ملكوته



بيروت ترقد على سيف البحر

وحلقت الطائرة في سماء لبنان وأنا مشدود الى نافذتها ، انظر هنا وهناك لا يكاد بصري يستقر فأيان اتجهت ارى جمالاً وجلالاً . وهبطت الطائرة لتقلني السيارة الى جبل مجمدون حيث قررت ان اقيم ، وبودي لو التهم كل ذلك الجمال في نظرة واحدة وانا مأخوذ مشدوه . .



## بين سكهل البقاع وتعلبك

من أراد أن يرى سحر الطبيعة في اروع صورة فليزر جبال لبنان ، لم يكن يدور بخلاي قط ان الطبيعة تسخو بكل هذه الهبات دفعة واحدة ، ولم يترك اهل لبنان الطبيعة وحدها تقدم هباتها الرائعة بل أعملوا يد الحضارة وفنونها لتكتمل الصورة الرائعة ، فالجبال كلها تبدو ليلا كقباب من النور ، من اعلى قمها حتى سفوحها ، وقد جئتها في اول الصيف وقد بدأ النازحون اليها من العراق وسوريا والحجاز والكويت يفدون زرافات زرافات يعمرون الفنادق المنتشرة في تلك الجبال ويبعثون الحياة حارة في فنادقها ومغانيها ، وقد تزينت لهم وتبرجت تبرج العروس يوم جلوتها .

وقد اخترت جبل بحمدون نزلاً ، وهو يعد من خير جبال لبنان من حيث جودة الطقس ونقاء الجو ، ولكني لا أكاد استقر به غير سويعــات من الليل ، وكيف اطيق المكث بين جنباته وكل ما حولي من الجبال يلح علي ً الحاحــاً ان اسرع اليه وأتملى محاسنه وانتشي بخمر مفاتنه .

اسرعت اولاً الى -- شتورا - التي اعتادت حكومة لبنان ان تعقد فيهــــا مؤتمراتها الهامة ومن حقها ان تفعل ذلك فقد احسنت الاختيار . . .

اشرفت عليها في رفقة الزميل الصديق السيد محمد احمــد ابو سن فبدت من

بعبد قطعة من الجنان ، صغيرة انيقة ، وقد وقفنا ملياً عند الفندق اللطيف الذي اعتادت حكومة لبنان ان تعقد فيه المؤتمرات التي تدعو اليها بعض الدول في المناسبات التي تدعو الى ذلك ، وتجولنا في انحائها وراعتنا ميادينها اللطيفة وامواهها التي تنساب بين الحدائق الغناء كالصوارم غير المغمدة ، وقضينا وقتاً متعاً بين ارباضها وفاكهتها الكثيرة غير المحرمة .

وارجاًنا الذهاب الى ( زحلة ) التي خلدها امير الشمراء احمــد شوقي بك في قصدته المشهورة :

شيعت احلامي بقلب باك ولممت منطرق الملاح شباكي

فقد أردنا ان تكون زحلة واسطة عقد رحلاتنا وختامها ، وألحت علينبا آثار الماضي وتاريخ الغابرين الا ان نبدأ بها التهاساً للعظة واستئناساً بروعة وجلال ذكرى الخالدين فشددنا الرحال الى (بعلبك) مدينة التاريخ ، واسم بعلبك استقر في ذهني منذ عهد طويل ، من لدن أن كنت طالباً وكان استاذ قواعد اللغة العربية يدرسنا باب (الممنوع من الصرف) ويدلل على ذلك ببعض الشواهد حتى اذا ما بلغ ما منع من الصرف بسبب (التركيب المزجي) كان شاهداه ، بعلبك ومختنصر! وكنت احفظها هكذا عن ظهر قلب ، فاذا ما بلئل في الامتحان اوردتها من بين الشواهد المحفوظة ، وأنا لا اعرف عن بعلبك ومختنصر الا انها كلمتان ممنوعتان من الصرف!..

وانطلقت السيارة بنا من بيروت صوب – بعلبك – بين مظاهر المدينة التي تنطق بمدى العمران الفخم الذي حظيت به بيروت حتى بلغنا مطلع – سهل البقاع – وسهل البقاع هـذا يعد من اخصب السهول الزراعية في البلاد العربية ويغالي بعضهم فيرفعه الى اعلى من هذه المنزلة ، فيقولون عنه انــه من اخصب سهول الدنيا وأجملها ، تقوم فيه ضياع زراعية مختلفة منها ما يجود بثار الفاكهة المنوعة وأكثره يجود بمحصول وفير من القمح ويقال ان هذا السهل كان انتاجه

من القمح يغذي كل جيوش الرومان ابان حكمهم واستيلائهم على تلك الاماكن...
كانت السيارة تسرع بنا في ذلك السهل المنبسط وعلى الجانب الايسر منه كنا
نشاهد من بعيد سلسلة من الجبال هي التي تعتبر حداً طبيعياً يفصل لبنان عن
سوريا وعن يميننا سلسلة جبال لبنان يتوسطها مشرفاً عالياً جبل (صنين) وقد
كللت هاماته الثلوج فبدا كشيخ مهيب تدلى شعره الأشيب على سالفتيه، وهناك
جبل ( الحرمون ) ينافس صنين مظهراً ونحبراً .. وفي صنين والحرمون يقول
امبر البمان احمد شوقى مخاطباً لبنان :

ضمت ذراعيها الطبيعة رقـة (صنين) و (الحرمون) فاحتضناك والبـدر في ثبج السماء منور سالت حلاه على الثرى وحلاك

وقد ذكرنا سهل البقاع بسهل الجزيرة عندنا من حيث الاستواء والخصوبة الا ان سهل البقاع – أقل شأناً – من حيث المساحة بجانب سهل الجزيرة اذ يبلغ طوله حوالي ١٢٠ كيلو متراً وعرضه ما يقارب اله ١٥ كيلو متراً ويرتفع عن سطح البحر بين تسعمائة والف متر ، وسهل البقاع يزخر بحياة الزراع الهي تلمسها في كل شبر منه ، وبحدائق الفاكهة التي تطالعك اينا نظرت ، وبحاني الكرم التي تبهج النفوس . قد طربت لقصيدة حلوة لشاعر لبناني يسمونه شاءر الريف « فؤاد الخشن » ، وأنا لا اعجب ان اهدانا شعراء لبنان شعراً عذبه مرقصاً فهم يستوحون اروع ما جادت به الطبيعة من حولهم ، وفؤاد شاعر الريف هذا يصف الزراع والطبيعة في ذلك السهل فيقول :

وبسمعي من ليال مزمنة نغمات نائيات موهنة وهتافات لصبيان مضوا في دروب الريف خلف المطحنة يوقظون الوردة السكرى ضحى ويلمون دموع السوسنة

وبأعماق خيالي جنسة جمعت فسها النفوس المؤمنسة هي خــل المطمئنين أتى هبة ارض الرؤوم المحسنة فهنا في الحقل يشدو حاصد جمع القمح وآوى مسكنه وهنا راع بكى في كفه قصب الريح بما قد لقنه وعلى خضرة ذاك المنحني بيت فلاح ، سما من أمنه كو"م القمح هنا في قبوه وتلال الزيت قرب المسمنه انا من ريف على تلك الربي اسمة الله علمه فتنه! وبأزهار الاماني زينه من جدود عصروا الكرم دماً سكرت منه الخوابي المدمنه وعلى سمر الدوالي كتبوا شرعة الحب وخطوا سننه

يالله !.. ماذا ارى ?!.. أنها « بيوت الشمر » كتلك التي عرفتها في بلادي وجماعة من البدويين يتخطرون امامها !.. وأطفال صفار يمرحون خلالها !.. لم اكن اتوقع قط ان ارى صورة اخرى من بادية الكبابيش ا هنا ، وأوشكت

<sup>(</sup>١) عرب بدريون يعيشون في غرب السودان.



أعمدة هيكل جوبيتر الست

ان اقول للسائق قف!.. وأن اسرع اليهم لأجلس معهم وأرى مــا بداخل بيوت الشعر.. لقد شعرت بماطفة طاغية نحوهم.. ولكن السيارة تسرع بنــا وفي نفسي رغبة جامحة ان أزور هذا الحي الذي يتوسط هذا السهل الرائع..

واقتربت بنا السيارة من بعلبك، مدينة صغيرة نسبيًا لا بأس بمظهرها الهام، وطفنًا بسوقها مسرعين حتى بلغنًا هياكل بعلبك ، ونزلنا عندها خاشمين .

وهياكل بعلبك لا يروعك فيها جمال ، فقد نال الزمان من جمالها وأبقى لها هذه الروعة التي تأخذك عند جلالالتاريخ - وهي تتحدث عن حضارات شق وملوك وأباطرة وأقيال حسبوا ان الدنيا باقية لهم .

بنيت في عهد الفينيقيين وكانت تسمى ( هليوبولس ) اي مدينـــة الشمس وبنيت قلمتها المظيمة التي تتوسطها في شموخ في عهــد الرومان عام ١٣٨ قبل

(٢)

المسمح -- هكذا يقول المؤرخون -- ودخلنا من الباب الرئيسي لنجد حشداً من الرجال والسيدات والآنسات كلهم من الامريكان قد تجمعوا في فنائها يتوسطهم رجل لبنـــاني يشرح لهم ما يشاهدون باللغــة الانجليزية ، وفي يدكل منهم آلة للتصوير فهم ينصتون اليه تارة ويصوبون عدسات آلاتهم الفوتوغرافية تارات صوب الهياكل والاعمدة الأثرية وقد بدت على وجوههم علائم الاهتمام البالغ وقد كان عنصر الشيوخ بينهم غااباً ، وقد شهدت امرأة في الحلقة الثامنة تكاد تلتهم الآثار من حولها بمينيها وتسرع هنا وهناك ، وتحس بالاعياء فتجلس هنيهة عند أعتاب معبد او مدخل قبو مضت علمه قرون وقرون !... ولم يكن غير هــذه الفئة من الامريكان من زوار ٬ الا انا وصديقي السمد محمد احمد ابوسن الذي لفت الانظار بثوبه السوداني الفضفاض الذي كان يمثل الزي السوداني لشيوخ العرب ، وازدادت دهشة بعض الامريكان عندما تحدث اليهم بانجليزية طليقة ، كأرقى ما يكون حديث الرجل المثقف – ولعلهم حسبونا معاً – بزينــا الغريب عليهم – من عجائبالتاريخ الماثل حولهم – وشغلت عنهم أتأمل روعة التاريخ منحولي، فهنا يطل امامي شامخاً معبد الآله ( جوبيتر ) الذي بني في عهد الرومان عام ٢١٧ قبل المسيح ولم تبتى منه الا اعمدة ستة ضخمة تتحدث عن السواعد الفتيــة التي بنتها ثم ذهبت للفناء ، وبقيت هي تتحدي صروف الايام وتصـــارع البلي حتى الموم !.

ويرتفع بجانب معبد جوبيتر ، معبد باخوس اله الخر ، ويعد من اجمل المعابد التي بقيت من آثار بعلبك . بني على دكة ترتفع عن الارض بنحو خمسة امتسار ، زين برسوم الدوالي والفتيات الحسان الراقصات ، ولهذا أسماه العرب عنسدما جاءوا الى بعلبك وأضافوا اليها شيئاً من آثارهم — سموا معبد باخوس هذا (دار السعادة ) لمنظر الدوالي والفاتنات الراقصات على جدران الهيكل !.

ولم أعجب ان أجـد قرب هيكل باخوس صورة دقيقة رائمة منحوتة على جانب من هيكل آخر لفينوس الهة الجمال!.. ولست أدري أكان من محض الصدفة ان يقف معبد باخوس اله الخر وبجـانبه هذه الصورة المنحوتة في دقة



منظر لهيكل باخوس أخذ من الشمال الشرقي

وأناقة لفينوس ? أم كان هذا تدبيراً سابقاً لتكتمل النشوة اذ يجمع بين اله الخر وإلهة الجمال ?!.. ولكم صرعت الرجال منذ القدم نشوتا الخر والجمال !

ان وثائق تاريخ بعلبك تدخل فينوس من بين الآلهة الذين عني الرومان بإقاء أ آثار لهم في هذا المكان .. وقد حدثوني عن صورة اخرى منحوتة في مكارف آخر لفينوس وهي تضم الى صدرها كيوبيد المجنح – اله الحب -- وعن اخرى لكليوباترا وقد لسعتها الحية – ولمنيرفا لابسة خوذتها وهي تمثل الهة الحكمة .

واعتليت أثراً عالياً أتملى منه هذا المنظر الفريد لهذه الهياكل الضخمة ما ظل قائماً منها وما انهد تحت طرقات الايام – وتخيلت اولئك الابطال الذين أقاموها والذين مروا بها غزاة او هداة ... قالوا ان الاسكندر الاكبر مر بها عام ٣٣٣ قبل المسيح ، واحتفت به بعلبك ، وخصته بتماثيل أقيمت له لعلها الآن من بين هذا الركام الذي لا يعرف من امره شيئاً الاعلماء الآثار .

وجاءها يوليوس قيصر يختال بين مواكب النصر في سنة ١٤م ، وجعل منها مستعمرة له ، واستهواه جمالها فدللها ودعاها باسم ابنته جوليا !

وتحدثت الهياكل والنقوش عن صلتها بالطاغية (نيرون) الذي صارت قصة حرقه لروما مثلاً من أمثلة التاريخ الباقية وتروى صلتها باغسطوس قيصر ... وعن .. وعن .. العديد من قياصرة الرومان ممن يزخر باسمائهم التاريخ .

وتتالت الأيام . . وخفقت اعلام الاسلام في هذه البقاع . . عندما استطاع القائد العربي ابو عبيدة عامر بن الجراح قائد الحملة الاسلامية المظفرة التي سيرها اولا سيدنا أبو بكر وأتمها عمر بن الخطاب الى الشام ان يرسي قواعد الاسلام وجاء الشيخ الجليل الى هنا . واخذت بعلبك تأتمر بأمر الشام ، وتنسلخ لأول مرة في تاريخها عن قاعدتها المسيحية . ويأبى العرب – كالعهد بهم – الا ان يخلفوا هم ايضاً آثارهم الاسلامية بين هياكل بعلبك الوثنية في العهد الفينيقي والمسيحية في العهد الوماني .

اني أمد بصري الىحيث يشيرون الى شرق الهياكلوراء حجاب من الاشجار لأرى اطلال مسجد عربي أقيم هناك منذ العهد الأموي . . واذا كان الرومات قد أقاموا معابد لآ لهتهم جوبيتر وباخوس وفينوس . . الخ فحا إحرى بالعرب الذين اعزهم الله بنشر رسالة الاسلام ان يقيموا مسجداً لعبادة الله الواحد القهار حيث تقوم معابد الوثنية وهياكل المسيحية وان يقيموا بجانب المسجد داراً فسيحة لتدريس الفقه الاسلامي .

يقول الاستاذ حنا عوض ، الذي ألف كتيباً صغيراً مفيداً لارشاد رواد هذا الاثر التاريخي عن الأثر العربي ما نصه :

« الى شرق الهياكل ، ووراء حجاب من الاشجار ، اطلال جامع من العهد

الأموي يختبىء ، ترشد اليه مئذنة مربعة الزوايا في اسفلها مثمنه في اعلاهـا ، عنطق الجامع جدار مربع الشكل نقشت عليه عدة كتابات تطلعنا احداها على ترميمه على يد الأمير محيي الدين حسن حاكم بعلبك في عهد السلطان قلاوون . . والى شمال الجامع كانت فسحة دار تحف بها قناطر وغرف اعدت لتدريس الفقه الاسلامي في القرون الوسطى » .

ويضعف شأن المسلمين اخسيراً ، وينتصر الصليبيون ويستولون على هذه الأرض ويعود للمسيحية ازدهارهسا على يدي الصليبيين .. ولكن!.. لنحن الرؤوس في اجلال لموكب مجدد الاسلام صلاح الدين الايوبي يغزو هسذه البقاع ويرفع راية الاسلام عالية خفاقة وأهتف من اعماقي .. مرحى صلاح الدين ...

وانزل من الأثر الذي كنت اعتليه لاجدني امام ميدان فسيح بتوسط الممابد وانزل من الأثر الذي كانت تجري فيه الالماب المقدسة التي كان يتفق على الطريقة التي تؤدى بها وتحدد شروطها في معبد جوبيتر الذي يطل سامةً على هذه الساحة . . لقد تمثلت بعين الخيال هذه الساحة وقد احتشد فيها الشبان والرجال يتبارون ويتباهون بقوتهم ومهاراتهم وروائع فنونهم ! . . . ثم . . ثم ماذا ؟ . . الاترى هذا الركام يغطي الساحة ? وبقي جانب منها معبراً السائحين يسألون في فضول عن . . ماذا كان هنا ? !

واعود للتجوال بين الآثار ، واقف عند هذه الرسوم الدقيقة البارعة الصنع على العديد من الحجارة الضخمة التي صمدت لعاديات الدهر على بقايا الهياكل ، اقف مبهوتاً عندها متأملاً كيف استطاع الفن ان يرمز الى قصة الحياة ، منذ نشأة الانسان حتى يدركه الفناء ، اني عاجز عن اعطاء صورة صادقة لدقة الفن وروعته في هذه الرموز المنحوتة . .

ويقودني رفيقي لندخل قبواً اثرياً يمتد عشرات الامتار ، وخيل اليّ اني

اسير في جوف جبل مظلم الجنبات ، فلا نوافذ ولا بصيص من الضوء الا مسا انبعث خافتاً من فوهتي المدخل والمخرج . . وتملكتني الرهبة . . اكان هذا القبو ممبراً سرياً للقواد العظام ؟ ام كان بمسراً للفقراء وبهائم المذبح كا تقول بعض الروايات ؟ . . فقد حدثوا ان هياكل بعلبك لكي تكون قبلة للانظار -- رفعت من مستوى الارض نحو الحسة واربعين متراً . وان الجانب السفلي منها استعمل للحجاج الفقراء ولبهائم المذبح !

ومهما يكن فقد عبرنا الممر القاتم الذي يمتد في شكل اسطواني تغلفنا حجارته السود الصم فتزيد النفس انقباضاً حدتى خرجنا من المنفذ ، وتنفست الصعداء . .

وتأهبنا لنعود لسيارتنا ، ووقفت متجها الى هياكل بعلبك لالقي عليها النظرة الاخيرة ، ومن ابن لها ان تحس بهذين الغريبين اللذين وطئا ثراها يتعبدان في محاريب التاريخ ? وقد طاف بها الملايين قبلنا في عز رابهة ، او في ذلة وضراعة ولم تحس بهم . . كلهم ذهبوا وبقيت هي تنظر الى هاذه المواكب الانسانية تتوالى الى الفناء هازئة ساخرة . . الا ما اروعها لو تحدثت وروت ما شهدت !

وتحركت بنا السيارة لنقضي سويعات بين بعلبك الحية التي يعيش فيها الناس ، وقادنا دليلنا الى (كازينو) في موقع رائع ، واكثر ما ابهجنا فيه ، هذه الامواه التي تنحدر من الجبال حولنا وتتدفق في قنوات صغيرة تتاوى حول مقاعدنا في الكازينو وحول الزهر والشجر والارض السندسية الموشاة بمختلف الوان الزهر منبسطة امامنا ، في لا تكاد تشبع من النظر الى كل ذلك السحر الدافق . .

الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم في معلقته المعروفة :

ألاهبي بصحبك فاصبحينا ولاتبقي خمور الاندرينا

لقد جاء عمرو الى هنا ؛ الى بعلبك ؛ ولعله طاف بين رياضها حيث نطوف، وأخذت بلبه طبيعتها السخية ؛ فكان لا بد ان يشرب ؛ وان ينتشي ، وأن يغني : —

وكأس قد شربت (ببعلبك) واخرى في دمشق وقاصرينا

يا لهذا الفتى العربي الذي ينشد المتعة ، ويلهو بالكأس ، فيلتمسها في بعلبك واخرى في دمشق ، وثالثة في ( قاصرين ) ورابعة وخامسة واكثر حيث يطيب له الثواء! وكأنما اراد ان يعتذر عن تصيده الملاذ ، بأن الحياة قصيرة فانيــة ، فالمنايا سوف تدركنا ، مقدرة لنا ونحن مقدرون لها ، فلا فرار ولا نجاة :

وانا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرينا

صدقت يا عمرو ، فها انذا بين رياض بعلبك ، تفصلني منك قرون وآمــــ اد وقد ادركتك المنايا ولم يبق منك الاهذا الشعر الحيالصادق الذي فتن به قرمك ( بنو تغلب ) فألهاهم عن كل مكرمة كا قال من هجاهم :

ألهى بني تغلب عن كل مكرمة ... قصيدة قالها عمرو بن كلثوم .

وتداعت المعاني والصور في ذهني ، وضحكت ، فالتفت الي وميلي متسائلا وقد طال صمتنا نتأمل الطبيعة الساحرة من حولنا . وفي ذهني هـذا الحديث عن عمرو بن كلثوم اديره بيني وبين نفسي ... قال صاحبي : ما يضحكك ولحن سكوت ? ..

\* فحدثته عن هذه الخواطر ؛ وقلت له انها نقلتني الى ذكريات حبيبة الى قلبي عن فترة خصبة من حياتنا عندما كان المجاهدون البررة يعملون لتحرير وطننا من الاستعار . .

'ان ذلك في اعقاب عام ١٩٤١ ، والحرب الثانية بين النازية والديمقراطيات مستمرة ، وقد شملت العالم كله ، ودخلناها دون ارادتنا لنصرة انجلترا وحلفائها وارشات بلادنا ان تقع فريسة الفاشية لولا لطف الله اذ وصلت جيوش ايطاليا مديني كرمك وكسلا السودانيتين واحتلتها . وأوشك روميل ان يطبق على مصر وقد بلغ العلمين ... ورويداً رويداً ترجح كفة انجلترا وحلفائها . واخذت الشموب المستمرة والتي ساهمت باكثر مما تستطيع في تلك المعركة العالمية الرهيبة تفكر في عالم ما بعد النصر ..

وفي احدى الليالي وكنا في نادي الخريجين بالخرطوم نحتفي بتسليم شعلة البهرجان الأدبي الذي قرر ان يقوم به هذا النادي في عيد الفطر من ذلك العمام بمد ان يتسلم في تلك الليلة الشعلة من نادي مدني الذي اقام المهرجان الاول في المام الماضي - ولم تكن الشعلة غير كلمات من اولئك الذين اسهموا في المهرجان الاول يتحدثون فيهما عن تجاربهم وما أفادوه من التجربة الاولى ليجيء المهرجان الثاني اقرب للكمال . واحتشدنا في نادي الخريجين بالخرطوم ، وكان لي شرف الحديث في تلك الليلة عن تجربتي في المهرجان الاول الذي ألقيت فيه بحثا غن الممتزلة لم تهضمه الجماهير التي كانت في حاجة الى مادة سهلة تتجاوب مع مشاعرها الوطنية الملتهبة .

في تلك الليلة ونحن جلوس نستمع للمتحدثين ، جاءنا المغفور له الاستاذ احمد يوسف هاشم وكان قادماً لتوه من القاهرة التي كانت آنذاك ملتقى للعديد من ممثلي النشاط السياسي في كل البلاد العربية ، وقاعدة اساسية لقيدادة الحلفاء . واتجه الى حيث كنا نجلس ، احمد خير الطالب في مدرسة الحقوق آنذاك

واسماعيل العتباني الذي كان يتولى رئاسة تحرير جريدة صوت السودان اأيومية ، واحمد مختار - السفير حالياً - وكان يعمل موظفاً في مكاتب سكة الحديد بالخرطوم والطبيب المشهور الدكتور عبد الحليم محمد - وكاتب هذه السطور وماكاد المرحوم احمد يوسف يجلس بيننا - بعد التحية الحارة - حق قدال متسائلاً : أما زلتم في الادب والمهرجانات والعالم يغلي ويعد نفسه الى عالم ما بعد الحرب ? . . هذا كلام فارغ !

ونظرنا اليه والى بعضنا مبهوتين ، فقد كان الكلام جديداً علينا .. وأفاض رحمه الله في حديث طويل عما يجب ان يفعل ، خلص منه الى ان مؤتمر الخريجين و كنا آنذاك من بين اعضاء هيئته – يجب ان يتقدم للحكومة .. بمطالب وطنية .. ودار حديث طويل .. ولم يضع الوقت سدى ، وقام المغفور له احمد يوسف وفي صحبته السيدان احمد خير والدكتور عبد الحليم محمد الى منزل الاخير ليواصلا البحث في الموضوع الذي أثاره المرحوم الاستاذ احمد يوسف ، وبقينا نحن في النادي – اسماعيل العتباني واحمد مختار وأنا نقلب اوجه الرأي فيا جاء به احمد يوسف .. ولا اطيل فقد انتقلت الفكرة الى لجنة المؤتمر التنفيذية التي كان يرأسها في تلك الفترة السيد ابراهيم احمد ، ووضعت مذكرة المؤتمر الشهيرة وقدمت للحكومة عام ١٩٤٢ ورفضتها حكومة المستعمرين ودارت مكاتبات عديدة بين المؤتمر والحكومة ليس هنا بجال الحديث عنها .. واستقبلت البلاد هذه المذكرة ونضال المؤتمر حولها بحياس بالغ مما اكسب المؤتمر تأييداً شعبياً كبيراً ..

وكانت اللجنة التنفيذية التي تولت صياغة المذكرة تتكون من خمسة عشر عضواً . . وكان من بينهم السيد احمد يوسف هاشم الذي كان يرأس تحرير جريدة النيل اليومية . . فصار يهتبل المناسبات لينشر في النيل صورة اعضاء لجندة المؤتمر الننفيذية التي تولت صياغة وتقديم المذكرة للحكومة الاستعمارية ، وأكثر من نشر الصورة كلما وجد الى ذلك سبيلاً وذات يوم طلعت علينا جريدة النيل

وفي صدرها الصورة المذكورة ، وكنت آنذاك اكتب بعض المقالات والطرائف في جريدة الصوت التي كان يحررها صديقي اسماعيل العتباني، فأردت ان اداعب الصديق المغفور له احمد يوسف اثر نشره لهذه الصورة ، فأهديت له هذا البيت الساخر عن بني تغلب وقد ألهتهم معلقة شاعرهم عن كل مكرمة ، مشبها لجنسة المؤتمر ومذكرتها ببني تغلب ومعلقة شاعرهم :

ألهى بني تغلب عن كل مكرمة – قصيدة قالها عمرو بن كلثوم!

وتلقاها مجتمع ذلك العهد بالتندر والضحك وطرب للنكتة الدكتور عبد الحليم محمد وبالرغم من انه احد اعضاء اللجنة التي صاغت المذكرة الا انه أطلق على اللجنة آنذاك ( بنى تغلب ) واختفت الصورة من جريدة النيل بعدها !..

وبقيت منها هذه الصور الحبيبة التي نعيش عليها ، والتي تطالعني اليوم في حدائق بعلبك ، حيث شرب عمرو بن كلثوم منتشياً وخلد ذلك في شعره الحي.

ونعود الىالسيارة لتقلنا الى بيروت طائفة بأحياء بعلبك العامرة وحدائقها الغناء ونشق سهل البقاع وجبل (صنين ) المكلل الهامات بالثلوج يطالعنا من بعيد ليزيد من روعة المنظر الذي سحر (شوقي ) أمير الشعراء من قبل ، فقال وهو يتأمل (صنين ):

#### جبل على آذار يزري صيفه

أبهى من الوشي الكريم مروجه وألذ من عطل النحور مروته وكأن ايام الشباب ربوعه وكأن أحلام الكماب بيوته وكأن أقراط الولائد (توته)

ألا رحمك الله يا شوقي ، لشد ما بدا مكانك في دولة الشعر خاليا . .

ولكن هذا الفتي العربي مخادن اللذات يلح على صوته الحاحاً عنيفاً وإنا أدخل

غرفتي في فندق بحمدون ، وهياكل بعلبك النـــاريخية ، وحدائقهـا وأمواهها المنسابة وجلستنا فيالكازينو بينها ، تتراءى لي أينا اتجهت، وصوت عمرو يغني: وكأس قد شربت ببعلبك واخرى في دمشق وقاصرينا ولقد سقتنا بعلبك كؤوساً مترعة من خمر الجال!



### جتارة الوادي

#### زحلة : السحر والفتنة والجمال

زحلة . . . السحر والفتنة والجمال ، عرفتها قبل ان اراها منذ اكثر من ربع قرن وتمثلت صورتها منذ ذلك العهد حتى جئتها فصفر الخبر الخبر !

عرفتها منشعر أمير البيان(شوقي)و مَنْ مِنْ عشاق الادب العربي لم يحفظ عن ظهر قلب قصيدته عن زحلة :

شيعت أحلامي بقلب بـاكِ ولمت من طرق المـلاح شباكي ورجعت أدراج الشباب وورده أمشي مكانهـما على الاشواك وبجانبي واه كأن خفوقه لمسالة المتباكي

وهي قصيدة ما تزال ترن في الاذان وتلعب بالمشاعر، افتن المفنون والمغنيات في تلحينها وادائها منذ أن نظمها الشاعر حتى اليوم .

(وطارت) بنا السيارة نحو زحلة ، ولم نغضب هذه المرة على السائق وهو — يطير بتلك السرعة الجنونية التي عرف بهاكل سائقي التاكسي هناك ، فقد كنا على أكثر ما يكون الشوق الى لقاء زحلة . والطريق الى زحلة فاتن ساحر . كل ما تقع عليه العين يفتن ويبهج وتطيب له النفس — الجبال والوهاد وحدائق الفاكهة هنا وهناك ، والنضرة تعلوكل شيء ، والطقس الرائع ، والسيارات تشتى أحياناً

السحاب وهو كالدخان وتراه حينا تحت ناظريك وانت على قمم الجبال المالية. وكم من مرة اضطر السائق وهو يسير في وضح النهار الى انساء، نور السيارة ليسير بين السحب التي أحاطت بنا وأظامت طريقناوهي تمور حولنا... ونحن مبهورون لهذا المنظر الخلاب الذي لم نره من قبل ، فقد حسبت ان الطائرة وحدها هي التي تشتى السحاب أو تعلوه أحياناً .. ولكن طرق لبنان بدين جبالها العالية أرتما السحاب يمور حول سيارتنا ، وأرتنا اياه احياناً تحتنا يهبط نحو الوهاد ، فنطل اليه من عل كأننا نعتلي طائرة لا سيارة !

وزحلة مدينة صغيرة أنيقة ، ذات حدائق لفاء غناء ، ومصدر الروعة فيها يكن في هذه المياه التي تنحدر من عدة جبال متلاصقة في هدير وخرير وقد قامت حولها في قطعة من الرياض عدة كازينوهات — ينساب الماء المنحدر من الجبال حول مقاعدها ويتخلل مناضدها ، ويسيل احيانا على قنوات تمتد فوق الجالسين ، فاينا اتجهت ترى الماء ينساب من الجداول والقنوات ، او تراه من هناك منحدراً من نبعه في الجبل كالشلال ماء صاف كالبلور ، عذب سائغ ، بارد جداً كأنما وضعت فيه مقادير ضخمة من الثلج ، تكاد لا تحتمله يداك لبرودته اذا امتدت اليه الالفترة قصيرة ، واذكر ان بعض المصطافين من بيروت كانوا يعبون منه في شغف ، ويقولون انه ذو فائدة خاصة ، وبعضهم يملاً منه — آنية خاصة — ليعود به الى اهله . . وفي بعض الكازينوهات شهدتهم يضعون زجاج خاصة — ليعود به الى اهله . . وفي بعض الكازينوهات شهدتهم يضعون زجاج البيسي كولا واضر ابها في جداول هذا الماء المنساب فاذا طلب احدهم زجاجة منها أخرجها النادل من الجدول وقد اكتسبت برودة طبيعية أشد مما يكتسب منها أخرجها النادل من الجدول وقد اكتسبت برودة طبيعية أشد مما يكتسب من الثلاحات .

وجلسنا في كازينو زحلة تحف به الأمواه المنسابة والمتدفقة حول مقاعدنا في في رائع كو الزهر النضر يحف بنا من كل جانب كو الوجوه الصباح تطالعنا من هنا وهنا تهدي لامثالنا سحراً فوق سحر او أخذت أتملى هذا الجمال الفاتن الذي يتجلى في كل شيء من حولنا واضفى على سحر المكان سحراً آخر هو ما كان يردده مسجل الالحان من قصيدة شوقي في كازينو أطلق عليه - جارة الوادي ـ وكان الغناء لفيروز ..

وتجمع السحر في تلك البقعة الرائعة ، صوت فيروز يغني لزحلة ، والجمال بختلف الوانه يحيط بنما من كل جانب ، وأنا مأخوذ بهمذا ، وانظر تارة الى ديوان شوقي الذي لم يفارقني طوال هذه الرحلة وأقف عند قصيدته ( جمارة الوادي ) التي كان صوت فيروز الحلو العمذب يشجينا ببعض ابياتها ، وانظر الى حيث كان يجلس شوقي في هذا المكان مستوحياً روائع شعره ويشدو لزحلة:

ما يشبه الاحلام من ذكراك والذكريات صدى السنين الحاكى

يا جارة الوادي طربت وعــادني مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى

الى ان يقول:

قسما لو انتمت الجداول والربى لتمهل الفردوس ثم نماك مرآك مرآة وعينك عينه لم يا زحيلة لا يكون اباك ؟! تلك الكروم بقية من بابل هيهات ينسى البابلي جناك فكرت في لبن الجنان وخمرها لما رأيت الماء مس طلاك

واشهد اني لم أتذوق المعنى الذي يريده شوقي من هذا البيت الاخير (فكرت في لبن الجنان وخمرها ...) الا يوم زرت زحلة التي اشتهرت بلون خاص من الحر (العرق) وكان المتحدثون عن زحلة – هم يعددون محاسنها – ويذكرون من بين ما يذكرون – عرق زحلة – ونظرت الى المناضد من حولنا حيث كان

النادلون يطوفون به على الشاربين ، وكنا نتأملهم، وهم يصبون الماء على كؤوس المرق فتبدو بيضاء كأنها كؤوس من اللبن الحلب . وهنا ادركت ماذا يمني شوقى بقوله :

فكرت في لين الجنان وخمرها لما رأيت الماء مس طلاك!

وقد ظل صديقي وزميلي في الرحلة السيد ابو سن يردد هذا البيت منتشياً به ، وهو رجل لا يقارف الخر بحمد الله ، وقد راعه المعنى بعد ان شهد – عرق زحلة – الذي شبهه شوقي ( بلبن الجنان ) وأخذ يردده طوال اليوم بحمد ان عدنا الى نزلنا – فتذكرت شيخاً فقيها ورعاً روت عنه كتب الادب القديم قصة تشبه موقف هذا الصديق من بيت شوقي، ولا بأس من ان أورد هذه القصة التي أوردها ابو الفرج في كتابه المعروف ( الأغاني ) .

(تحدث مصعب بن عبد الله عن ابيه قال: أتاني ابو السائب المخزومي ليلة بعد ما رقد السامر ، فأشرفت عليه ، فقال: سهرت ، وذكرت أخاً لي استمتم به فلم أجد سواك ، فلو مضينا الى العقيق الناشدنا وتحدثنا ... فمضينا فأنشدته في بعض ذلك بيتين للعرجى:

باتا بأنهم ليلة حتى بدا صبح تلو"ن كالأغر الأشقر فتلازما عند الصباح صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المسر !

فقال : أعده علي ، فأعدته . . فقال : أحسن والله ، امرأته طالق ان نطق، بحرف غيره حتى يرجع الى بيته !

فلقينا عبد الله بن حسن ، فلما صرنا اليه وقف بنا وسلم ، ثم قال لصاحبي : كيف انت يا ابا السائب ?.. فقال له :

فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر!

<sup>(</sup>١) واد حول المدينة — كانوا يسمرون فيه ويعقدون مجالس الانس والطرب .

فالتفت المي فقال : مق أنكرت صاحبك !! فقلت - منذ اللبلة ! فقسال : انا لله ! اي كهن أصيبت منه قريش !

ثم مضينا فلقينا محمد بن عمران التميمي قاضي المدينة على بغلة له ، ومعه غلام على عنقه مخلاة فيها قيد البغلة ، فسلم ، ثم قال : يا أبا السائب ؛ فرد عليه قائلاً : وتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر!

فالنفت الي وقال: متى أنكرت صاحبك ?! فقلت آنفاً ، فلما أراد المضي فلت له : أفتدعه هكذا ?! والله ما آمن ان يتهور في بعض آبار العقيق.. قال: صدقت.. يا غلام!.. قيد البغلة!. فأخذ القيد فوضعه في رجله، ثم قال لغلامه: يا غلام ، احمله على بغلتي وألحقه بأهله!.

فلما كان مجيث علمت انه قد فاته ٬ أخبرته بخبره٬ فقال: قبحك الله ماجناً! فضحت شيخاً من قريش وغررتني !.

وقد أوشك الصديق ان يفعل هذا!

وقضينا في زحلة لحظات لا أدري كيف أصفها ، فهي الخلد مصغراً والنعيم مصوراً .. صوت فيروز العذب ما زال يغني جارة الوادي ، وانا أتطلع بناظري الى الطبيعة الساحرة والوجوه الناضرة من حولي .. وأتخيل شوقي على بعد المدى حيث كان يستملي هذا الجمال الذي أوحى اليه بهذا الشعر الرائع الآسر ، وتمثلته ايضاً في ذلك اليوم المشؤوم الذي فجع فيه الشرق بوفاة أبي الوطنية سعد زغلول ، وكان شوقي يوم النعي في مكانه هذا من زحلة ، حيث كنا نجلس ، فيرى زحلة وقد تمرت من جمالها حزنا ، فان الناعي قد مشى الى أعراسها فمحاها ، وعطل المصطاف من سماره ، والحسان الفاتنات قد جلون عن ضفة الوادي ، وفتح الدير أبوابه ليلا ، وكان لا يفعل هذا ، ودقت نواقيس البيع (الكنائس) تنعي الدير أبوابه ليلا ، وكان لا يفعل هذا ، ودقت نواقيس البيع (الكنائس ) تنعي

سمداً . . صورة حية للحزن الذي عرى زحلة في ذلك اليوم الكثيب :

شيعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليهـ ا فَبَكَاهَا ويلتفت الى ( زحلة ) مصوراً اثر النعي عليها :

سائلوا ( زحلة ) عن أعراسها هل مشى الناعي عليها فمحاها ? عطل المصطاف من سماره وجلا عن ضفة الوادي دماها فتح الابواب ليلا ( ديرها ) والى الناقوس قامت بيمتاها

ان الحياة لا تقدم الصفو خالصاً فهي تكدره احياناً لتعلي من شأنه . . فقـ د فجع شوقي بنعي سعد والصفاء يغمره في هذا المكان الفاتن ! .

وغادرنا زحلة وكم وددنا لو بقينا فيها اكثر ما يتاح لنا من الزمن - وان كانت زحلة قد غمر تنا بجالها وسحرها ، فقد اهدتني فائدة لغوية كانت تشغل فكري من لدن اخذت اكتب عن « بادية الكبابيش » في بلادي ، وقد يبدو غريباً ان تهديني زحلة فائدة لغوية تتصل بعرب الكبابيش ، اذ ما كدنا نعود الى نزلنا في محمدون حتى تلقتنا السيدة صاحبة النزل وهي امرأة مهذبة ككل اهل لبنان ، في خريف العمر ، وقالت بلهجة اهل لبنان العذبة : عجبتكم ( رحلي ) ؛ وتعني بزحلي - زحلة - فتذكرت الأمالة في لهجة الكبابيش ، فقلت لها : م مرة شهدت زحلة ؟ وكأنما استفزها سؤالي ، فقالت في استنكار : آني ؟ ( بعد يسير للألف وامالة النون نحو الكسرة ) .. وكأنما ظفرت بطرفة عزيزة ، يسير للألف وامالة النون نحو الكسرة ) .. وكأنما ظفرت بطرفة عزيزة ، ومتلهفا : أتقولون هنا ( آني ) وتعنون بها ( أنا ) ؟ فأجابت : نعم !

وطربت لهذا ، وتذكرت عدداً من القبائل السودانية في كردفان ودارفور خاصة تدور الأمالة هـذه على السنتهم ، ولا يكاد أحدهم يقول ( انا ) لضمير المنكلم الا بالأمالة . . أنى . . وارهفت التقط هذه ( الأنى )تنساب بيناحاديث

(٣)

الدَّكَايِرِينَ فِي لَبِنَانَ وَسُورِياً وَالْأَرُونَ حَيْثُ قَدَرَ لِي اَنَ اقْضِي فَتَرَةَ مُتَمَّةً فِي هَذُهُ البَقَاعِ المَرْبِيةَ .

لقد جادت الطبيعة في سخاء نادر بكل مفاتنها على زحلة ، فكان حرياً بها ان تخلب ألباب زوارها وان توحي للشعراء منهم اروع ما يهديه الجمال منوعا للشاعر والفنان .



## مغارة جعينا

لم اكن ادري أن لبنان يدخر لنا في كهوفه ومغاوره صوراً أخرى من السحر والروعة ، فقد ظننت - وبعض الظن اثم - أن جمال لبنان يتجلى فيا يتراءى للميون واضحاً على سطح أرضه ، حتى أخذ من حولنا يسألوننا في الحاح، هل شهدتم مفارة جميتا ؟ فأقول متسائلاً ، وما تكون مفارة جميتا هذه ؟ وتبدو الدهشة واضحة على وجه محدثي ويقول :

ولم جئت لبنان اذن ان كنت لا ترى المغارة ? !

وكان لا بد أن نسرع لنراها ولكن اصدقاءنا هناك ، ينصحوننا الا نذهب اليها الا في يوم الاحد . ولم يخف عنا سر هـذا التوجيه ، فمنذ أن وصلت لبنان ويوم الاحد يوم عيد تخرج فيه الناس كلها شيباً وشباباً وأطفالاً في أبهى الزينات ليملأوا الحدائق والمروج وكل أماكن اللهو البريء وغير البريء، ويفيض مرحهم وطربهم على كل هذه الاماكن فتشيع فيها الفرحة والبهجة ..

ويبدو أن مرح الاحد لم يعد قاصراً على المسيحيين وحدهم فقد أعدى المسلمين من حولهم وسحرهم فشاركوا فيه . .

وجاء الاحد ونحن نمد السويمات لمجيئه تلهفا لزيارة مفارة جعيتا التي لم يبق

احد من الذين اتصاوا بنا الا وأغرانا بالذهاب المها . . وانطلقت بنا السمارة من مةرنا محمل مجمدون صوب بسيروت في طريقنا إلى المفارة ، وعندما أقول ـــ العلمة بنا السيارة - فأني اعبر تعبيراً غير دقيق فالسيارات هناك يكن القول بانها تسابق الريح! . . فما ركبنا سيارة الا وشعرنا بانهــا توشك أن تطير فالسائق هناك - كل سائق - مولع بالسرعة كأنما هو في سباق جنوني بالرغم من انــ ، يمر بجمال عالمة والطريق علمها يضمق حتى يكاد لا يتسع لسمارتين وفي منعطفات خطرة تحفها في أكثر الأحايين هاوية عميقة لا سبيل الي نجاة من يتردى فسها . . ولكم تحدثنا اليهم في رفق وفي غيير رفق ان يخففوا من غلواء تلك السرعة الجنونية ، فينظرون البنا باسمين ، ويتلطفون بكلمات رقيقة تعني الامتثال لرأينا! ، ولكن السائق ما يكاد بهدأ قليلًا ونطمئن اليه حتى يعاوده جنون السرعة فيطير بسيارته ونسلم امرنا لله! . . وأشهدُ أنهــم على جنون سرعتهم ومغالاتهم في الاجور التي يتقاضونها يتمتعون بمستوى عالى من الادب والتهذيب ، ويتمثل هذا في اسلوبهم في التعامل وفي حديثهم معك ، وهــذه الطاهرة واضحة بين كل افراد الشعب أينا اتجهت . ومن عباراتهم المألوفة كلمة ('تكثر م) بضم التاء واسكان الكاف وفتح الراء تقال لـك من البائع والسائق والنادل والتاجر كلما طلبت شيئًا ، أو سألت عن شيء ...

وطارت بنا السيارة من بيروت الى مغارة جمينا متخذة من سيف البحر الابيض طريقاً ، وما أروعه من طريق ، عن يمينك الرياض ، والمنازل الانيقة والميادين الرائعة ، وعن شمالك البحر المديد بهديره وموجه ، وفي جوانب منه – وكنا في طلائع الصيف – الشباب من الجنسين ، بلباس البحر الذي لا يستر الاقليلا – سابحين في الماء ، وجالسين على رمال الشاطىء لاعبين ولاهين في مرح الشباب وصخبه وسحره وفتونه .

وانحرفت السيارة عن الشاطىء لتماو طريقاً جبلياً وعراً ، لا لأن الطريق غير معبد ، بل لأنه يضيق ويضيق حتى لا يتسع الالمرور سيارة واحدة بين

جبال شديدة الارتفاع تطلعلى هوات سحيقة نحيفة تذكرني بطريق كرن في اسمرا ، ومع هذه الوعورة والخطورة فان السائق يأبى الا ان يطير ، ولكم كادت قلوبنا تقف في منحنيات ومنعطفات تلك الجبال ، فلو جاءت سيارة من الطريق الآخر والتقت بنا في احدى تلك المنعطفات لحدثت كارثة !..

ولكن يبدو ان السائقين قد مرنوا على تلك الطرق وألفو أخطارها ، وصارت لهم حاسة سادسة تهديهم وسط تلك المخاطر التي كانت تحف بنا . . لقد سممنها من الكثيرين هنا أن سائقي التاكسي في لبنان يعتبرون من امهر سائقي السيارات في العالم ، ويبدو لي انه قول صحيح .

ومع ما كنا نحس به من خطر الطريق ، فقد راعنا منظر الجبال العالية والماء يتدفق منها هادراً او منساباً . لقد بدت بعض الجبال كالجنان خضرة ونضرة . .

واشرفنا على نهر – الكلب – اشهر انهر لبنان – وكنت مشتاقاً ارؤيته مثل غيره من معالم لبنان التي كنت اتوق لرؤيتها ، ولكن نهر الكلب بدا لي وكأنه جدول صغير لا يعدو مظهره احدى قنوات الري في أرض الجزيرة ، ربما كان ادنى قليلا من الترعة الرئيسية في مشروع الجزيرة ، ولكن جماله يكن في هذه الطبيعة الرائعة من حوله ، وفي هذه الجبال العالية تمتد في طريقه ، فهو وليد من ولائدها الكثر ينبع من بعضها ويحتضنه بعضها – وانهر لبنان كلها تنبع من الجبال فتراها منحدرة من القمم او دون القمم في هدير وخرير ، وتمتد اليها يد الفن والعلم فتسيرها كاتريد وتزيد من روعتها وجمالها ولتنتفع بها في كل وجوه النفع ، منها ما يمد ما حوله بالكهرباء وما يسقي ويروي ، وما يحمل ( الكازينوهات ) فيطو عليطوف في قنوات وجداول بين مناضدها وحدائقها ليمتع روادها ويزيد من بهجتهم ومسراتهم !

ودنونا من المفارة التي تحيط بها سلسلة من الجبال العاليـة ذات الاشجار

المورقة الخضرة وقد قامت بجانسها كازينوهات لطمفة يجرى الماء حول مقاعدها كالكناء من أمثالها في هذه المقاع ؛ وحول مدخلها سيارات عديدة جاء بهما رواد المفارة ، فقد كناكما قلت في يوم الاحد ونزلنا من السمارة ، وكنا اربعة، السيد عمد احمد أبو سن والصحفي السوداني عبسد الكريم مهدي وقد لقمنساه هناك وقد ترك الصحافة جانباً لمعمل في ممدان جديد ، هو ممدان التجارة وسديق اردني يعمل تاجراً في الكويت دمث الخلق بشاركنــا السكن حبث ١٠٠ ل، في مجمدون ، وبلغنا مدخل المغارة تحت جبل اثمم عالي الذري ، ودفعنـــا الموظف المختص رسوم الزيارة ، وسمح لنا بالدخول لنجد امامنـــا مدراج يتجه الى اسفل نسير علمه لنبلغ بداية المغارة عند سفح الجبل وهناك طالعتنا لوحــة , حامية عند المدخل تنبيء أن مفارة جميتا قد افتتحها الرئيس كميل شمون عام ١٩٥٦ م وأحسب ان القراء حتى الآن قــد حسبوا ان المفــارة تحوى رسوماً أنهة و تاثيل وهياكل لتاريخ قديم – كلا! لا شيء من ذلك اطلاقاً ، انها نهر منى يهدر تحت الجبل في تلك المغارة الى مدى بعيد قدر بأكثر من عدة كيلو ١٨٠ ان ، وقد قدر العلماء عمر هذه المفارة التي كونتها الطسعة بأكثر من ملمون سنة ، ولم نفتح الا مؤخراً في عهد كميل شمعون حيث تم افتناحها بعد ان اعدتها. حكومة لبنان اعدادا اضفى على جمال الطبيعة فيها سحر الصناعة والفن .

وتلقتنا في اول المغارة وعند بداية النهر الذي يسمع له هدير العاصفة ، عدة قوارب لتعبر بنا النهر الممتد في جوف الجبل ، وركبنا احدها ، وأخذ ملاحه يجدف بكلنا يديه ، ونحن نغوص في اعماق الجبل رويداً رويداً وبالرغم من اننا بي منتصف النهار ، الا ان الظلام أوشك ان يلفنا لولا تلك الانوار الساطعة التي ركبت على جانبي المغارة بطريقة فنية ملفتة . وانساب القارب بنا في هدوء في

<sup>(</sup>١) اكتشفها بطريق الصدفة شخص يدعى طومسون عام ١٨٣٦ وكان في رحلة صيد بهذه المنطقة ، فوجد نفسه فجأة عند مدخل المفارة ، ودخلها بالواح خشبية في عام ١٨٧٣ الاخوان ماكسويل وويلسون ، وهكذا توالى مكتشفوها حتى افتتحت اخيراً .



الصخور المائية داخل مغارة جعمتا

طريق ضيقة ، لا تتسع لقاربين في بعض مضايقها ، وعلى جانبي النهر ، كانت الصخور المائية التي تكونت على مدى العصور خلال مليون عام تبدو في مناظر عجيبة مذهلة ، بعضها تبدو في هيئة عناقيد ، وبعضها في مثل الزهر المختلف المؤتلف ، وبعضها يتراءى على هيئة حيوان ما ، كل ذلك كونته الطبيعة وحدها وأتمت صنعه وما زالت توالي صنع هذه البدائع ! . . وهناك ما يشبه القناديل او أثواب القهاش الملونة ، وهناك ما هو على هيئة أعمدة ، سموا بعضها « برج بيزا المائل » ، وهناك تمثال يشبه النسر وآخر يشبه « يوليوس قيصر » الى آخر هذه البدائع المدهشة التي افتنت فيها الطبيعة وحدها .

وقال محدثونا ؛ نقلاً عن علم الطبيعة الذين درسوا هذا المكان العجيب وكتبوا عنه ، ان بضعة سنتمترات من هذه الصخور المائية تتكون في مدى الف سنة ! وأخذنا نتأمل هذه الصخور المائية التي بدت لنا في هيئة هياكل متعددة الصور تحيط بنا من كل جانب ، وقاربنا يشق الماء من حولها في جوف الجبل ، وخيل الي انها تهزأ بنا ! — وماذا نكون بجانب هيكل تجاوز المليون سنة من عمره وما زال في شرخ الشباب يرقب المزيد من هذه القطرات المائية التي تترسب على جوانبه ليتكون السنتمتر الواحد منها في عشرات او لمئات الأعوام?. الا ما أجل وأروع !!

وانساب القدارب على النهر والأضواء الكهربائية تلتقي مع صفاء الماء من حولما لتجعله يشع كالبلور، ولم يكتف الهل لبنان بالنور على جوانب الكهف، بل وضعوا بعض الثريات الكهربائية الملونة تحت الماء، فاذا ما دنا القارب منها بدا الماء في منظر ساحر خلاب وقد اكتسى من أضواء الثريات الملونة تحته ألواناً زاهمة رائعة .

قلت: كنا في يوم الاحد، وقد نصحنا خلصاؤنا ألا نذهب للمغارة الافي يوم الاحد، ولقد أحسنوا الينا بهذا النصح كل الاحسان!.. لقد شغلت القراء حتى الآن بالحديث عن الصخور المائية والأضواء والنهر الذي يهدر في جوف الجبل ولم احدثهم بعد عن هذا المرح الدافق الذي كانت تزخر به القوارب من حولنا وهي تعبر النهر، وهل في مقدور قلمي ان ينقل هذا المرح كا هو ?.. اني عاجز والله!.. فمنذ ان انساب بنا قاربنا داخل المغارة، والتقينا بأول زورق في النهر وأصوات الغناء لا تنقطع عن آذاننا، ومنظر الشباب المرح على القوارب يصفق ويغني ويضحك في مرح صاخب لا يختفي عن أعيننا!.. وكان القارب الوحيد الذي لا ينبعث منه غناء ولا تصفيق هو قاربنا. وكان هو ايضاً الوحيد الذي خلا من الوجوه الحسان التي تفيض بالفتنة والسحر!! ولكن الصديق السيد محمد احمد ابوسن استطاع ان علا قاربنا مرحاً ولطفاً عاكان يوسله من السيد محمد احمد ابوسن استطاع ان علا قاربنا مرحاً ولطفاً عاكان يوسله من

تعليقاته الحلوة وذكاته الرائمة ، كلما التقينا بقارب يزخر بالطرب والجمال، ولا غرو فالسيد ابوسن من الشكرية الله ومن « السناب » الذين اشتهروا بسرعة الحاطر وبراعة النكتة ، وقد استطاع بأحاديثه العذبة ان يعوضنا بعض الشيء من حياة المرح التي كانت تضج من حولنا في القوارب الرائحة الفادية والتي كانت تشج من حولنا في القوارب الرائحة الفادية والتي كانت تلتصق بقاربنا في اكثر الاحايين حيث يضيق النهر فلا يكاد يتسع لزورقين متعارضين . الا اذا تقاربا وتلاصقا ، ولكم أطلت علينا الوجوه المشرقة الوضاءة وأصواتها الندية تشدو بالغناء ، والايدي تصفق ، في توقيع حار ، والقارب كله حياة مرحة صاخبة !.

لقد كانت المغارة تجمع بين روعة الطبيعة التي بنت في رفق وأناة عبر ملمون سنة هذا الجلال السامق ، وبين جمال الشباب الصادح الطروب يمرح في القوارب منتشياً بزهو الصبا مفتوناً بسحره!

وبلغنا نهاية الجانب المضيء من المغارة على بعد يقارب الكيلومتر من بدايتها، وبدا الجانب المظلم اشبه بالقبر الموحش، خلا من الاضواء فتحامته قوارب الزوار، وقيل انه يمتد الى اكثر من سبعة كيلومترات، وعاد بنا القارب متجها نحو باب المغارة في مثل الجو الذي بدأنا به، وانتظمنا خلف عدد من القوارب العائدة اشبه بقافلة من السفن، وكانت كلها لاهية صاخبة تغني وتصفق ونحن نشاركه المهلوبنا، وكل مشاعرنا، آذاننا مرهفة لسماع الاصوات الندية، وعيوننا تلتهم كل ما حولها من روائع وفتن، وتعلو ضحكاتنا آناً بعد آن على تعليقات ونكات حسيخ العرب ابوسن - كلما استبدت به وبنا النشوة، وأحسسنا بأننا رجعنا للوراء عدة سنوات .. لقد كان وهما جميلاً ليته لو دام !.. وخرجنا من المغارة، وانا أردد ما قاله المتنبي على لسان حصانه وهو يفارق شعب - بوان

<sup>(</sup>١) الشكرية قبيلة مشهورة في السودان ، و « السناب » هم الاسرة الحاكمة لهذه القبيلة .

يقول بشمب بوان حصاني أعن هذا يسار الى الطمان أبركم آدم سن المساصي وعلمكم مفارقة الجنان

وفي باب المفارة ، شهدنا لونا آخر من ألوان التحايل على الرزق ، فقد استرق لذا احد الفتية صورة ونحن داخلون الى المفارة وكانت تلك وسيلته للرزق فلما عدنا خارجين تلقانا بصور بعددنا ومدها الينا طالباً فيها مبلغاً يسيراً ، ولم نتردد في ان نمطيه ما أراد ، وقد حمدنا له ان سجل لنا تلك الزيارة في صورة لطيفة . وعدنا الى مجمدون بعد يوم حافل في مفارة جعيتا التي كونتها الطبيعة خلال مليون عام تغيرت فيها معالم الحياة وذهب أناس وأناس لم يبق منهم اثر ، وتضادات انفسنا حيال بضعة سنتمترات تبنيها الطبيعة هناك خلال الف عام . وماذا يكون الالف والمليون ازاء عمر الزمان ?

وغفرت للشباب في نهر المغارة ماكان فيه من مرح وصخب ونشوة في حياة لا تطول الى جزء يسير من عمر بضعة سنتمترات للطبيعة في مغارة جعيتا ! ألا ما أضأل شأننا في هذا الوجود !!



# صةبداوصور واخوان بصبوص

اما هذه المرة فان رحلتنا تبدأ من الجامعة الامريكية في بيروت وقد جئتها موفداً من قبل وزارة التربية والتعليم مع رفاق اعزاء لحضور احدى دوراتهـــا الصيفية التي تعقدها عادة لمناقشة الشؤون التربية والتعليمية وتدعو اليهــا وفود المعلمين من كل البلاد العربية وغير العربية على مختلف المستويات التعليمية .

وقد نعمت بالتعرف الى نخبة ممتازة من معلمي الاقطار العربية الذين اشتر كوا في هذه الدورة وكانت فترة التقائنا في بيروت دافعاً قوياً لتوثيق الروابط بيننا وتقوية الاواصر .

وكانت رحلتنا التي اتحدث عنها الى مدينة (صيداً) احدى المدن التاريخية القديمة المهد والتي تقوم فيها (قلعة ) حربية تعد من اقدم القلاع .

وانطلقت بنا السيارات في طريق يمتد على شاطىء البحر الابيض المتوسط الذي سقطت عليه اشعة الشمس صباح ذلك اليوم اللطيف الجو ، فأحالت منظر مياهه الهادئة الثائرة الى ما يشبه الوان قوس قزح فتنة وروعة . . وعن شمالنا ارض لبنان التي يهديك كل شبر منها تمر به اروع ما تهديه الطبيعة الخلابة .

وهتف بنا احد الرفاق السودانيين وهو يشير بيده الى بقعة مونقــــة . .

كردفان الله كردفان الم وكان صادقاً في هتافه الذي صدر من اعماق قلبه وقد رأى تشابها فريداً بين مظهر الطبيعة في تلك البقمة وبعض اجزاء كردفات عندنا للناجال وأشجارها التي لا تعلو عن الارض كثيراً ولون ارضها السمراء..

وقفنا عند منطقة اثرية قرب بيروت تجري فيها حفريات لكشف مدينة رومانية قدر عرها بنحو ثلاثة آلاف من السنوات !.. واتجهنا الى مقبرة هذه المدينة الأثرية حيث ازيح التراب عن عظام الموتى ، وكان منظراً محزناً حقاً ان نشاهد تلك الهياكل الادمية متلصقة بالارض في اوضاع مختلفة ولم يبق من اجسادها غير هذه العظام النخرة تحدث عن مصير الانسان مها عظم امره في هذه الحياة الفانية .

واستأنفنا رحلتنا نحو مدينة صيدا ، وتراءت لنا ونحن نقترب منها لطيفة تهش النفوس لرؤيتها وقد احتضنها البحر تمتد مياهه الى جوانبها في تعاريج وتضاريس وتذكرت عند رؤيتها مدينة (سواكن ) فهي شديدة الشبه بها من حيث الوضع الطبيعي ، وكم تمنيت لسواكن مثل هذا العمران والحيوية التي تعج بها رصيفتها صيدا . .

( وصيدا ) و ( صور ) و ( جبيل ) هذه المدن اللبنانية الثلاث تعدم من اقدم المدن التاريخية في العالم ، وفي كل منها آثار تشهد بأنها موغلة في القدم ، وكان طبيعيا ان نتجه اول ما نتجه الى القلعة التاريخية التي تقوم على شط البحر في صيدا . . القلعة التي تشهد بقدم عهد المدينة وبتلك الحقب التاريخية التي تماقبت عليها وطبعت كل منها آثارها على قلعتها .

والقلمة ضُخمة تتكون من طابقين تاريخيين ، كان حماة المدينة يتحصنون بها

<sup>(</sup>١) كردفان مديرية في غرب السودان .

<sup>(</sup>٢) سواكن ميناء سودانية على شاطىء البحر الاحمر تجاه « جده » .



قلمة صيدا البحرية التاريخية

عند ملاقاة العدو ، من البحر والبر .. ودخلنا من بابها الضخم الى الطابق الاول وقد امتد البحر امامنا ، وتلوّت ألسنته العديدة من حول الطابية فزادت من روعتها — ومن هذا المكان ومن طريق هذا البحر خرجت سفن الفينيقيين لأول مرة تجوب شواطىء اوربا وشمال افريقيا لا لتغزو البلاد غزواً حربياً وانما لتفتح آفاقاً جديدة في عالم التجارة ، فقد انبعث من هذا المكان اول اسطول تجاري يقوده الفينيقيون اصحاب هذه الارض الأوائل ، لهذا لم اعجب قط ان عرفت في تجوالي ان أبرع التجار وأقدرهم على اجتذاب الناس للشراء هم تجار لبنان ، ولعل مرد هذا الى ان التجارة تجري في دمائهم منذ آماد بعيدة .. منذ ان خرجت سفنهم منذ آلاف السنين تغزو العالم غزواً تجارياً محضاً ، فلم 'تبق مكاناً على الشواطىء الافريقية والاوربية حتى غزته ، وبلغت في سيرها شمالاً حق الجزائر البريطانية التي لم تكن آنذاك شيئاً يذكر في التاريخ .

كان عائما يسوق البنا تفسساصيل كثيرة عن العينيقيين الذين كانوا اول من وضع اساس هذه القلمة منذ خمسة آلاف من السنين، ثم تعاقب عليها الاشوريون المان أمجادهم ثم اليونان فالرومان فالعهد المسيحي، وكل من هؤلاء أضاف اليها شبئاً جديداً يتحدث عنه عبر القرون — ان الفينيقيين لم يقفوا عند نشر التجارة هان التاريخ يسجل لهم مفخرة فريدة فقد كانوا اول من أهدى أحرف الكتابة للمالم . .

و جــاء العهد العربي الاسلامي ليضع طابعه الخاص ايضاً . فتلك الأعمدة السخمة جدد بناءها يزيد بن معاوية ثاني خلفاء بنى أمية .

وعندما انتصر مجدد الاسلام صلاح الدين الايوبي في موقعة (حطين) تلك الموقعة الفاصلة التي قضت على عهد الصليبيين في الشام كله والتي كان يقودها في عهد صلاح الدين ريتشارد المشهور (بقلب الأسد) ورضي بعد ان خسر المعركة امام صلاح الدين ان يغادر الشام نهائياً بمن بقي له من قوة ، جاء صلاح الدين الى قلمة صور هذه وترك طابعه المجيد على آثارها ، ومنها خرج ريتشارد مقهوراً . .

وصمدنا بالسلم الحجري الأثري الى الطابق الثاني ، والجدران السميكة تحيط بناحق كدنا نحسب الوقت ليلا لفرط الظلام لولا بعض الضوء الذي كان ينبعث من فجوات صغيرة متباعدة كان المحاربون في القلمة ينظرون منها الى مواقع العدو.

وتذكرت وأنا أصعد الدرج في هذا الممر الحجري المظلم اولئك الرجال الذين سلكوه من قبلنا . . وخيل الي أني أضع رجلي حيث كان يضع رجليه ابو عبيدة من قبل وصلاح الدين الايوبي من بعد وهما يصعدان هذا الدرج . .

فيا لرهبة التاريخ !..

وبلغنا أعلى القلعة ، وتراءت صيدا تحتنـا كحامة بيضاء ترقد عند سيف البحر . . وقوارب الصيادين تجوب البحر فلا ينقطع مرآها أينما اتجهت .

وقضينا ساعة ممتمة فيهذا المكان الجميل؛ نلتقل بين عظات التاريخ ومآثره، بين جمال البحر وسحر المدينة البيضاء .

وقالوا هيا الى نهر ( الدامور ) حيث يلتقي بنهر آخر - وهف القلب الى ( المقرن ) في الخرطوم وما اكثر ما يهفو الفؤاد الى الوطن مهما كان النعيم الذي يعيش فمه !.

وارتفع بنا الطريق فوق قنن الجبال ، وما اكثر ما ترتقي الطرق قنن الجبال في لبنان ويتبدل الجوفي في الردا منعشاً في الصيف ، وفي الشتاء تكلسي هامات الجبال بالثلوج ويهرب سكانها الى بيروت فراراً من قسوة الشتاء كما يهرب سكان بيروت الى الجبال في الصيف فراراً من قبظ الحر.

وجبال لبنان قد أشقت من قبلنا ( أبا الطيب المتنبي ) عندما اجتـــازها في رحلة من رحلاته فقال :

بيني وبين أبي على مثله شم الجبال ، ومثلهن رجاء وعقاب لبنان وكيف بقطعها وهي الشتاء ، وصيفهن شتاء ليس الثلوج بها على مسالكي فكأنها ببياضها سوداء

لقد شبه المتنبي بياض ثلوج جبال لبنان بظلمة الليل التي يتعذر السير فيها كتعذره في هذه الجبال المكللة الهامات بالثلوج.

وبلغنا ملتقى النهرين الموعود! وهو موضع طبيعي فاتن .. ولكن النهرين لم يكونا غير جدولين صغيرين تعبرهما في لحظات ولا يعدو ماؤها منتصف الساق في أعمق مكان منهما!

ولكن اهل لبنان — كالعهد بهم — مهروا في تجميل الطبيعة وافتنوا في ذلك اجتذاباً للناس ، ففي هذا المكان كازينو أنيق لطيف، قام حوله النبت والشجر والزهر ، ماكان منه طبيعياً وما زينته يد الانسان ، فطاب المقام ولذ الطعام..

وانطلق رفاق الرحلة يغنون ويلشدون الأناشيد، وافتن الزملاء المرب في اسماعنا وإطرابنا . وافتقدنا نحن السودانيين نشيدنا الوطني ! ولكم أحرجنا في هذه الرحلات عندما كانت ترتفع أصوات الأساتذة من كل بلد عربي بنشيدهم الوطني وبالأناثيد الاخرى التي تتدفق بالمشاعر الوطنية السامية .. وكم طلبوا الينا ان نسمهم نشيدنا الوطني ونحن نخلق الاعذار دفعاً للحرج!

#### الى جبيل

وكان لا بد وقد شهدنا مدينة (صور ) التــاريخية ان نلم بأختها (جبيل ) والتي يزعم من أرخوا لها انها ليست أقدم من صور فحسب بل أقدم مدن العالم!

وكما سرنا على سيف البحر الى صور ، فقد امتعنا الطريق الى جبيــل وهو يسير بنا حذاء هذا البحر ثم يصعد بنا الجبال التي هي طابع لبــنان الاصيل ، فالحياة في هذه الجبال هي التي تمثل وجـــه لبنان الحقيقي . . وارجو الايظن اللهارىء انها جبال جرداء موحشة ، بل هيجنات تجريمن تحتها وحولها الانهار وتتفجر الينابيع وتبدو الحياة عليها زاخرة بكل ما هو حي وجميل وفاتن .

وفي (جبيل) نصعد ايضاً الى قلعتها التاريخية .. وجبيل تحمل تاريخياً اسم (بيبلوس) وآثارها تمتد الى العهد الحجري ، ثم تتصل فيها الحضارات الانسانية على النحو الذي ذكرنا موجزه عن قلعة (صيدا) .. ولكنهم هنا يستدلون على قدم عهد بيبلوس بالعثور على اضراس انسان وحجر معروف قال علماء الآثار عنها انها يرجعان الى العصر الحجري ، وقدروا عمر هما بأكثر من تسعة آلاف سنة ! وهو عمر بيبلوس حتى الآن ما لم يكشف عن اثر آخر يعود بها الى اكثر من هذا ! . .

لم أجد في بيبلوس ما وجدته في صيدا من روعة وسحر الا ما يوحيهالتاريخ الماثل في احجارها وقبورها الدارسة والمدن التي لم يبق منها غير ركام من الاحجار.



من الفن التجريدي الفنانين على جانب من المسرح الصيفي

#### اخوان بصبوص

ومثلما عدنا من صيدا لنجد تلك الجنة الصفيرة عند نهر الدامور ، فقد كان القدر يدخر لنا ايضاً مفاجأة لطيفة عند قرية راشانا ، وهي قرية تعتلي الجبال ملتصقة بالبحر ، فنالت من سحر كليها ما يمتع الرائي .

وفي هذه القرية اللطيفة يسكن فنانان لبنانيان نالا شهرة عالمية واسعة في فن الرسم والنحت ، تعرفها كل الاوساط الفنية ، وعرض انتساجها في اكبر الممارض العالمية وتحدثت عنها كبريات الصحف هما الشقيقان — الفريد وميشيل وقد اشتهرا باخوان ( بصبوص ) .



في حديقة دار الفنانين

وقد قام هذان الشقيقان بعمل فني فريد سيسجله لهما تاريخ هذه القرية، فعلى جانبي الطريق المؤدي الى راشانا وضع الفنانان التاثيل الراثعة التي يحمل كل منها فكرة ما على مسافات متقاربة ، فأنت مأخوذ بجال الطبيعة المتجلي في حدائق الفاكهة والزهر ، وبهذه التاثيل على جانبي الطريق للشقيقين الفنانين تأخذ باللب، ولكم تنينا أن لو طال طريقنا الى راشانا!

رما زال الطريق يعبق بالزهر والفن والفاكهة حتى دخلنا دار الفنــانين في القرية الجميلة حقاً .

وفتنتنا دار الفنانين أضعاف ما فتننا الطريق ، ولا عجب فالذي يدفعه حب الفن ليزين الطريق الى قريته بهذه التاثيل الرائعة ، خليق به ان يجعل من داره جنة من الفن و الجال .

كانت الدار واسمة الفناء ، زين كل شهر منها بزهر جميل او شجرة فاكمهـة دانية الثمار يتخلل ذلك في اوضاع منسقةالتماثيل الرائمة في اوضاع تجذبك.قسر أ.

ودخلنا الى الفرف التي خصصها الفنانان للعمل، وقد امتلأت بمختلف التاثيل وأنواع الرسم، منها ما تم انجازه وعلق على الجدران او ثبت على شيء ما ربثا يتم نقله الى حيث يراد به . . وكان واضحاً ان الفنانين من انصار الفن التجريدي فقد تعذر علينا تفهم المدنى المراد لبعض الرسوم والتماثيل التجريدية الا بعد الاستعانة بأحدهما .

ولا اريد ان اقف هنا عند هذه المدرسة التجريدية الحديثة التي غزت الفن والأدب معاً ، ولكني اسجل صادقاً اني شعرت بكثير من المتعة وانا انتقل بين الاعمال الفنية لاخوان بصبوص رغم جنوحها للتجريد .

ودار الفنانين تطل على البحر وتشرف عليه من عل ، وقد استغل الفنانان هذا الوضع أحسن استغلال فأقاما خلف الدار — في الجـانب الذي يطل على البحر — مسرحاً صيفياً لطيفاً للغاية يقدمان فيه بعض الفرق التمثيلية ويهرعاليه عشاق الفن من كل انحاء لبنان — وهو مسرح مكشوف زينت جوانبه بقطع فنية من التماثيل التي صنعها الفنانان فأضفت على المسرح جواً فنياً مزدجاً.

كان امامي في احدى غرف الفنانين التي حوت عدداً من اعمالهما الفنية الرائعة دفتراً كبيراً اعد ليسجل فيه الزوار ما شاءوا من كلمات ، اخذت اقلبه واقرأ لأشتات من الناس من مختلف البلاد عبارات التقدير والثناء واستهواني من بينها ما خطه بعض الشعراء ، واذكر هنا ما سجله شاعر اسمة (انطونيوس عطية) قال :

هذي رسالة اجداد لنـــا سلفوا من بعد ان بَلَـُورُوا الجِهُولُ والقدرا زالوا وقد تركوا الامجاد حاملة وقام من ولـُـدِهم من انطق الحجرا

وكتب ( انطوان أديب ) :

ان يشتنكي الصخر للازميل يجرحه يكفي ( لبصبوص ) امجادا ومفخرة

فالروح قد بعثت من مهدها فيه فالمجد في الفن ان الصخر يحييــه

وكتب آخر لم استطع ان اتبين اسمه :

لبنان ينبغ دائما برجاله والفن لازم ارضه ازمانا وكذا بمصر العلم جدد عهده ، من لم يصدق فليزر (راشانا) فيرى (لبصبوص)الروائع تنجلي بجهام قائمة له برهانا

وفي الكراسة روائع اخرى نثرية وشعرية حتىغدت وحدها قطعة فنيةادبية تستحق الوقوف عندها مثلها مثل هذه الروائع التي تحفل بها الدار .

هل انسى تلك البشاشة والايناس والتواضع الجم من الفنانين الكبيرين الكريمين وهما يستقبلاننا ويودعاننا بكل ما في قلبيها من مشاعر نبيلة صادقة ؟

وقبل ان اغادر دار الفنانين أدرت بصري استجلي هذا الجمال الفاتن في راشانا والى دار الفنانين العالية المطلة على البحر، والزهر والشجر وروائع الفن تحيط بنا من كل جانب، والشمس تنحدر الى المغيب واضواؤها الشاحبة تلون المكانكله، وتنمكس على مياه البحر لتكسبها سحراً وفتندة .. وقلت في نفسي، كيف لا يكون مبدءا خلاقاً في فنه من يعيش في مثل هذا المكان الساحر؟!

# تجولة تحول بيروثت

#### شهداء العروبة

الذين زاروا بيروت لا بد ان يكونوا قد وقفوا — كما وقفت اكثر من مرة عند ذلك التمثال الضخم الذي تحمل قاعدته عدداً من الشباب الابرار في اوضاع مختلفة تثير الحمية في النفوس ، اولئك هم شهداء القومية العربية ، عندما كانت فكرة القومية العربية في المهدي يعمل لها هؤلاء الشبان وشيوخ اجلاء في جمعيات سرية في مختلف البلاد العربية — كان ذلك عندما كانت تركيا تسيطر على العرب وتحتل بلادهم ، ويجلس على عرشها خليفة المسلمين الذي كانت تدعو له مساجد المسلمين في كل مكان . . ومسا زلت الى عهد قريب استمع الى بعض ائمتنا هنا يختمون خطبة الجمعة في المسجد بالدعاء لخليفة المسلمين بعد مسا زال اثره من الوجود بعشرات السنين .

وفي قلب بيروت ، حيث تقوم الاسواق العامرة وتتدفق الحياة حـــارة صاخبة ، يقوم ميدان الشهداء يتوسطه هذا التمثال الضخم يوحي للشعب العربي جيلاً بعد جيل ما بذله من فداء وتضحية الجيل العربي الذي واجه تحدي الاتراك للقومة العربية وعمل على سحق قادتها ومؤيديها اينا ظفر بهم .



تمثال الشهداء ببيروت

ففي اليوم السادس من شهر مايو عام ١٩١٧ استطاع السفاح التركي المشهور في التاريخ – جمال باشا – وكان حاكماً لكل من سوريا ولبنان باسم خليفة المسلمين في تركيا ، ان يصدر حكمه بالاعدام شنقاً على عدد من قدادة القومية المربية في لبنان ، الذين كانت تنتظمهم جمعية سرية ، بعد ان اكتشف امرهم هم واخوة لهم في دمشتى كرمتهم سوريا ايضاً واعدت لذكراهم ميداناً للشهداء كهذا الذي يتوسط اجمل مناطق بيروت واكثرها حيوية وحركة . .

وقد جملت حكومة لبنان – منذ ان نالت استقلالها – اليوم السادس من شهر مايو (ايار) من كل عــــام عيداً وطنياً تحيي فيه شهداء العروبة والحرية والاستقلال .

الشهداء بمواكب المواطنين يتقدمهم كبار رجال الدولة ، ويلقي السيد رئيس الوزراء كاسة تفيض بالوطنية والتمجيد للشهداء ، وذلك باسم السيد رئيس جمهورية لبنان ويتحدث ايضاً السيد رئيس بجلس النواب عن مجلس النواب ، ويتحدث مثل لاسر ويتحدث مندوب عن لجنة (عصبة) تكريم الشهداء ، ويتحدث ممثل لاسر الشهداء .

وهذا تقليد سنوي يؤدى في مثل هذا اليوم من كل عام، يتحدث فيه رئيس الوزراء نائباً عن فخامة رئيس الجهورية ، ويتحدث رئيس مجلس النواب عن الامة التي يمثلها المجلس ، ومندوب عن عصبة تكريم الشهداء ، ومتحدث عن اسر الشهداء ، وتتمالى هتافات الشعب تحيي الشهداء وتشيد بدورهم البطولي في تحرير لينان .

ولا يقف تكريم الشهداء في هذا اليوم عند حدد هذا الحفل الرسمي الشعبي الذي يختم عادة بعرض عسكري كبير ، بل ما يكاد ينتهي العرض العسكري الفخم حتى تتجه مواكب جميع طلاب المدارس – فتية وفتيات – وجميع الكشافة وجماهير غفيرة من الشعب تتقدمها اسر الشهداء وتسير هذه المواكب الحاشدة الى مقبرة الشهداء ، حتى اذا ما بلغوها نثروا عليها اكاليل الزهر النضر وحيوهم بالهاتف والدعاء ، وبهذا ينتهى الاحتفال بذكرى الشهداء .

صورة للوفاء النبيل هزت مشاعري ، وذكرت عندها شهداء الحرية في بلادي، منذ عام ١٩٢٤ حتى خرج الاستعار مدحوراً . . ماذا فعلنا من اجلهم ؛ بل من اجل انفسنا ، ومن اجل غرس روح التضحية والفداء في نفوسنا ونفوس أبنائنا والأجيال التى تأتى من بعدنا ?

ان الشهداء لن يفيدوا شيئًا بهذا الذي نفعل عنـــدما نكرم ذكراهم ونمجد بطولتهم ، ولكنا ــ نحن الأحياء ــ نفيد من هــذا التكريم ، اذ نستوحي من تضحياتهم ما نخلق به جيلًا من البطولات التي نتغنى بها ..

واخيراً.. من هم شهداء لبنان الذين يحتفى بذكر اهم كلما أشرق أشمس اليوم السادس من شهر مايو ? \*\*

وما هو الدور البطولي الذي اضطلعوا به في معركة التحرير ومعركة القومية العربية عندما انبعثت من القادة العرب للخلاص من نير حكم الأتراك ?

## الثقافة في بيروت

كنت كلما أخذت حظي من التجوال في ساحة الشهداء، أنتقل الى الاسواق المجاورة لها الحاشدة بالناس وبكل ما يباع ويشترى، ولا بد من ان اشير هنال أخطاء صغيرة كنت ارتكبتها دون وعي، ولكنها تثير سائةي التاكسي خاصة – والتاكسي هناك يسمونه (سرفيس).. فقد كنت على عادتنا هنا لا أدفع له اجره الا بعهد ان أنزل من السيارة فأدخل يدي في جيبي واخرج له اجره متمهلا. وكان هذا يثيره حقاً ، فقد اعتاد الناس هناك ان يدفعوا لسائق السيارة اجره بمجرد ان تتحرك بهم السيارة . ولحظت ان السائق يستلم اجره بيد ، بينا تكون يده الاخرى على عجلة القيادة والسيارة منطلقة بسرعة تتجاوز المائة كيلومتر !.. وقد يرد لبعض الركاب (الفكة) .. كل هذا والسيارة في سرعة اقصى سرعتها ، حتى اذا ما بلغت نهاية المطاف ، نزل الركاب وتفرقوا في سرعة مذهلة وانطلق السائق بسيارته بحثاً عن رزق جديد !.. وليس هناك من احد يدفع الاجر بعد نهاية المشوار الا انا !.. وقد اضطررت بعد ان شعرت بنظرات يدفع الاجر بعد نهاية المشوار الا انا !.. وقد اضطررت بعد ان شعرت بنظرات الدهشة تحيط بي كلما فعلت هذا ، ان افعل مثلهم فما أكاد اجلس على مقعه السيارة حتى أدس في يد السائق اجره كا يفعل الآخرون .

ظاهرة اخرى كانت تسترعي انتباهي كلما تجولت في شوارع بيروت التي

تخترق اسواقها العديدة ، هي انتشار المكتبات ، وأكاد اجزم اني لم أخترق شارعاً لم تعترضني فيه عدة مكتبات مكتظة بالكتب والناس ولا عجب فان نسبة التعليم في لبنان قد بلغت ٩٣٪.

وفي اكثر من مرة كنت أتحدى مرافقي من زملائي السودانيين عندما كنا في اجتماع بالجامعة الامريكية – بأنا لن ننتهي من جولتنا في شارع ما دون ان تعترضنا اكثر من مكتبة فيه ، ولم يحدث قط ان فشلت في هذا التحدي .

ان مستوى الثقافة مرتفع جداً في لبنان ، والاهتمام بها بلغ الذروة ، وتكاد مطابع لبنان تكون الآن قبلة الادباء والمفكرين العرب من كل الاقطار العربية ولعل من اهم اسباب الاندفاع نحو المطبعة اللبنانية ما يتمتع به لبنان من حرية فكرية مثالية ، فلا أحد هناك يتدخل في حرية الفكر موجها او معترضا .

وما زلت اذكر الهجوم العنيف ، الذي شنه ادباء لبنان على وزير الداخلية عندما امر بمصادرة قصه للكاتبة اللبنانية ليلى بعلبكي بججة ان فيها ادباً جنسياً فاضحاً . . وقد كان هجوم ادباء لبنان وصحافتها يرتكز اساساً على رفض ان يكون هناك حجر فكري من قبل السلطات على انتاج المؤلفين ، فان القارىء وحده هو الحكم على هذا الانتاج . . وعندما عرضت قضية مصادرة كتاب ليلى بعلبكي على القضاء ، ناصرها وامر باطلاق سراح الكتاب فوراً . . وكانت حيثيات الحكم انتصاراً لحرية الفكر ودحراً لاسلوب المصادرة الذي انتهجه وزير الداخلية .

لقد حاولت عبثاً – رغم حرصي البالغ – ان اقرأ كل ما يصدر من صحف وبجلات في لبنان ، واعتقد ان لبنان ينفرد بنسبة عالمية في اصدار الصحف والمجلات ، فقد بلغ عدد الصحف التي تصدر يومياً اكثر من ستين صحيفة . . اما المجلات الاسبوعية ونصف الاسبوعية والشهرية فقد تجاوزت المائة وفي احصاء بعثة فرنسية تدرس اوضاع لبنان ذكر ان الصحف المختارة التي تصدر في لبنان هي ٣٦٧ !!!

وكل هذه الصحف والمجلات تتمتع بحرية تامة .. وما من فكرة او مذهب سيامي الا وله نصير من صحافة لبنان حتى تشومبي قرأت مرة في احدىالصحف حدناً عاطفاً عليه !.. والسفارات في لبنان تغذي الصحافة بالافكار وبالمال .

و لبنان يعتبر ملجأ اميناً لكل الذين لم يطيقوا العيش في بلادهم بسببخلافهم السدادي مع حكوماتهم — من ساسة وادباء وشعراء وفناذين من مختلف البلاد الهربة يعيشون في امان هناك ، كلاجئين سياسين .

وحركة الترجمة في لبنان نشطة الى حد مذهل ، فما يكاد يصدر كتابهام في اي لغة من اللغات الاقدمته في حينه المطبعة في بيروت باللغة العربية وفي طباعة انيقة مغرية ، ولهذا فان مطابع لبنان ترفد الثقافة العربية بأحدث ما يجد في الثقافات الأخرى دون ابطاء ، وتعمل بهذا على توثيق الصلات بين الفكر الأنساني ، بجانب ما تحققه من كسب مادى .

## الدولة والادب :

بجانب هذه الجهود التي يبذلها الادباء ودور النشر نجد ان الدولة في لبــنان تدرس طريقة العناية برعاية الآداب والفنون .

مثل ذلك ان في لبنان خمس محافظات (مديريات)؛ تقوم في بمضالمحافظات جمعية ادبية تحت رعاية المحافظ احياناً الذي يمثل الدولة في تلك الجمعية ، وتضم الجمعية كل الادباء والشعراء والمثقفين في تلك المحافظة ، ويختار عادة المحافظ كرئيس فخري لهذه الجمعية .

ويرتإي بعض الادباء ان تجتمع الجمعيات الخس في هيئة مؤتمر ادبي عام تحت رعاية الدولة .

ان شؤون الفكر تحظى في لبنسان بتأييد وتشجيع بالغ سواء من الدولة أم من ناحية توفر وسائل الطبيع والنشر .

ان مركز الثقل للثقافة العربية قد انتقل الى لبنان كما شهد بذلك عميد الادب العربي الدكتور طه حسين .

## الروشة صخرة العشاق :

أيمكن لزائر لبنـــان ان يغفل زيارة هذه الصخرة ـــ الروشة ــ التي اشتهرت بأنها صخرة العشاق ــ الصخرة التي ينتحر عندها كل عاشق فشل في حبه وآثر مغادرة الحداة ?

والروشة تقع في اجمل أحياء بيروت علىالاطلاق فهي تطل علىالبحر الابيض المتوسط في بقعة قامت فيها أجمل المباني ، افتن المهندسون أيما افتنان في تصميمها فلا تقع العين الا على كل منظر خلاب ، ويكاد لا يكون هناك مبنى يشبه الآخر في تصميمه وانك لتحار حيرة بالغة في الحكم على أيهما اجمل منظراً . . فهي كما قال شوقي . . كل مليحة بمذاق .

والشوارع في منطقة الروشة جميلة واسعة على غير العهد بأكثر أحياء لبنان التي يلاحظ ضيق شوارعها ، ولعل مبعث هـذا ضيق مساحة لبنان واحتياج الناس الى كل شبر من الأراضي مما اضطر الى عدم التوسع الكبير في مساحات الشوارع .

والروشة صخرة ناتئة على طرف البحر تحيط بها من جوانب قريبة أروع الكازينوهات التي يرتفع بعضها في البناء حتى يجعلك تطل على البحر من عل، ويهبط بعضها في البناء سفلا في أناقة وجمال حتى يجعلك تلامس البحر وتعيش بين أمواحه الهادرة.



الروشة . . حيث ينتحر العشاق !

وفي هذا المكان الساحر سمعت قصصاً عجيبة عن فتية وفتيات قفزوا من صخرة الروشة الى البحر بعد ان فشاوا في دنيا الحب!

ولقد تساءلت لماذا اختاروا هذا الموقع الساحر لنهاية الحياة ..

قال لي بعضهم ، ان هذا المكان من اكثر الأماكن التي يرتادها العشاق لحسن موقعه وجمال مناظره . . ولعل الذين يضيقون ذرعاً بالحياة بسبب فشلهم في الحب يقصدونه للانتحار لما له من ذكريات غالية في نفوسهم ، ولعلهم يؤثرون ان يشهدوا للمرة الاخيرة البقعة التي شهدت ذكريات حبهم وانطبعت على ارضها خطى أرجلهم يتنقلون مع الأحبة هنا وهناك .

ربماكان هذا حقاً . . ولكني ما زلت حائراً كيف يفارق الانسان الحياة راضياً في اجمل مكان في الحياة .

### حرية المال :

ولا تقف لبنان عند حد اطلاق حرية الفكر فهي تبيح ايضاً حرية تداول النقد ، وكما تنتشر المكتبات في كل شوارع اسواقها ، كذلك تنتشر الحوانيت التي تبيع اليك كل انواع العملة المتداولة في العالم .

وتنشر الصحف اللبنانية في مكان بارز كل يوم اسمار بيم هذه العملة بالنسبة لليرة اللبنانية ، فأنت لا تجد مشقة في استبدال العملة التي تحملها بأية عملة اخرى تحتاج اليها .

ويقولون ان عدد البنوك في لبنان لا يقاربه عدد آخر في اي بلد من العمالم . ولا غرو فلبنان بلد التجارة الحرة فأسواقه مفتوحة للتعامل مع كل بلد يجد فيه فائدة مادية .

وهذه النكتة التي تروى عن لبنان تعبر عن براعة التاجر اللبناني وحرصه على الفائدة ، فقد سأل مدرس تلميذاً لبنانياً : كم تساوي ٢+٢ ؟.. فأجاب : هل انا مشتر ام بائع ؟.

# مع مشهدا، العرُوبة وأنحريّة في بيروت و دمشق

تحدثت في الفصل السابق عن شهداء العروبة والحرية في لبنان ، وذكرت شيئًا عن ذلك التمثال الضخم الذي يتوسط ميدان الشهداء في بيروت والذي اقيم لذكرى اولئك الشهداء الابرار ، ووعدت القراء بان اتحدث اليهم عن قصة هؤلاء الشهداء من هم ؟ وما الدور الذي اضطلعوا به حتى استحقوا هذا التكريم ؟.

لا بـد من ان نعود الى الوراء قليلا ، الى عام ١٨٦٠ ، حيث يحدثنا التاريخ هن مجزرة مخيفة حدثت في لبنان بين الطوائف الدينية ، ولبنان من البلاد الـقي تتمدد فيها الطوائف الدينية ، ليس بين دين ودين فحسب، بل بين معتنقي الدين الواحد ، فالمسلمون ينقسمون طائفيـاً الى شيعة وسنيين ودروز ، والمسيحيون ينقسمون الى مارونيين — وهم الاغلبية — وارثوذكس وكاثوليك . .

كان لبنان آنذاك تحت الحكم التركى ، يخضع لخليفة المسلمين في الاستانة .

وانتهزت الدول الكبرى فرصة الحرب الاهلية الناشبة في لبنان لكي تستلبها من تركيا .

فأعلنت فرنسا حمايتها للمسيحيين في لبنان ، وكانت من اكثر الدول التي لها روابط ثقافية وفكرية بمسيحي لبنان منذ القرن السادس عشر .

وأسرعت روسيا القيصرية وأعلنت بدورها حمايتها لطائفة الروم الارثوذكس في لينان !.



ساحة الشهداء بميروت

وكان من المحال ان تقف انجلترا بمعزل من الغنيمة فأعلنت بدورها حمايتهـــا للدروز المسلمين 1.

واتسعت المعركة الدبلوماسية حول لبنان فشملت سبع دول كبرى منها النمسا والمانما .

واجتمع ممثلو الدول التي وجدت كل منها فرصة لحماية طائفة من الطوائف الدينية المتقاتلة في لبنان بخليفة المسلمين في تركيا ، واتفقوا على منح لبنان الحكم الذاتي ، وأن يعين عليها حاكماً تختاره الدول السبع بالاتفاق مع تركيا .

وهو اتفاق يذكرنا بعهد الحكم الثنائي في السودان واتفاقية ١٨٩٨ بين انجلترا ومصر ، اذ نص فيها على تعيين حاكم عام للسودان تختاره انجلترا وتعينه مصر !. وقد اختير اول حاكم للبنان بموجب هـذا الاتفاق من بولونيا ، وكان اسمه فرانكو ... ولكن خليفة المسلمين في الاستانة عندما اصدر امر تعيينه خلمعليه اسما عربيا مسلماً.. فلقبه بيوسف باشا !.. وعرف في تاريخ لبنان بهذا الاسم.. يوسف باشا .. واختفى اسم فرانكو !..

وظل لبنان خاضعاً للحكم التركي منذ عام ١٨٦٠ حتى نشوب الحرب العالمية الكبرى ١٩٦٤ - ١٩١٩ حيث جرت احداث خطيرة في هذه الرقعة من الارض كان من أهمها النشاط السري العربي الذي كان يقوده جماعة في سوريا ولبنان ثم امتد أثرهم الى القاهرة ، ينادون بالقومية العربية وبالاستقلال عن تركيا .

ونشأت جمعيات سرية تهدف لتنظيم النشاط وبث الوعي بين العرب لكي يحققوا توحمد كلمتهم والخروج على سلطان تركيا .

و في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، نشط المسيحيون اللبنــانيون في حمل رسالة الدعوة للقومية العربية والتحرر من نير الاتراك .

وكان طبيعياً ان يحمل هؤلاء لواء الدعوة ، وان يكون دورهم أوضح مكاناً ، اذ ان المسيحيين في لبنان كانوا أسبق من المسلمين الى الاحتكاك بالثقافة الغربية والفرنسية بوجه خاص – وعن طريق هذه الثقافة الغربية تعرفوا الى هذه الافكار الجديدة عن الوطنية والقومية فتأثروا بها وحملوا بدورهم لواء الدعوة لها ، فنادوا بالقومية العربية والاستقلال عن تركيا .

ويذكر التاريخ ان من أوائل الدعاة كان اليازجيان المشهوران في التاريخ المربي ، وما زال المنقبون عن تاريخ هذه الفترة يذكرون الأثر الذي أحدثه ابراهيم اليازجي وقصائده التي كانت تنتقل بين الناس سراً ، اذ ان الاتراك كانوا يحاكمون في قسوة واستبداد كل متهم بالدعوة للقومية العربية . .

أنشد ابراهيم اليازجي قصيدة ما زالت تروى منذ ان أنشدها في الجـــامعة الامريكية ببيروت عام ١٨٧٥ وكان مطلعها :

تنبهوا واستفيقوا ايها العرب للهد عن عاصت الركب الخطب حتى غاصت الركب

وقد حفظها المرب آنذاك عن ظهر قلب ، وضاعف من أهميتهـــا ملاحقة الاتراك لكل متهم بنشرها وحفظها .

وانتشرت الجمعيات السرية التي تدعو للقومية العربية في سائر لبنان وسوريا والقاهرة ، بل تخطت البلاد العربية الى اوربا ، حيث أسساللبنانيون النازحون في فرنسا فروعاً لهذه الجمعيات ، بل ان الشباب العربي الذي كان يعمل في تركيا او يدرس في مدارسها اشترك في تكوين هذه الجمعيات السرية العربية .

والمنتسع لتاريخ هذه الفترة يحمد للمسيحيين في لبنان – وهم عرب – النشاط الثقافي الضخم الذي بذلوه في سبيل اللغة العربية .

فهناك المعلم بطرس البستاني الذي وضع اول معجم للغة العربية في العصر الحديث، وقد وضع ستة اجزاء من دائرة المعارف كما ساعده فيها ابنه سليم، ونجد ايضاً سليمان البستاني يقوم بترجمة روائع الآثار الادبيـة عن اللغات الاجنبية، فهو اول من ترجم الملحمة اليونانية المعروفة (الإلياذة) للغة العربية.

وعندما اشتد ضغط الحكام الاتراك على دعاة القومية العربية في لبنان وسوريا ، هرب بعضهم الى القـاهرة وصار يوالي نشاطه من هناك . ومن ذلك جرجي زيدان مؤسس دار الهلال وأمين تقي الدين الذي أنشأ مع زميله انطون الجميل مجلة الزهور التي اشتهرت بدعوتها للقومية العربية ومهاجمة الاتراك .

والسيد امين تقي الدين هذا هو عم السيد منير تقي الدين سفير لبنــان في السودان .

ويذكر القراء ان جرجي زيدان أنشأ سلسلة من الروايات العربية أراد بها نشر التاريخ العربي بطريقة محببة وذلك بهدف دعم الروابط العربية بين الشعوب العربية .

وخلال الحرب العظمى الاولى ١٩١٤ – ١٩١٩ نشطت الدعوة للقوميــة

المربية والخروج على حكم الاتراك وقامت في مصر جمية الاتحاد والترقي تعمل جمية و وسار لها مؤيدون في سائر البلاد العربية ومن بينها لبنسان ، الا ان الماملين في هذا الاتجاه كانوا يعملون من خلال جميساتهم السرية خوفاً من بطش الاتراك . وفي تركيا نفسها نشأت جمعيتان سريتان قوامها الشباب العربي الذي كانت تضمه مدارس تركيا وجيشها الذي كان فيه بعض الضباط العرب ، وهما جمعية الفتاة وجمعة العمد . .

وكان على لبنان في فترة الحرب العالمية الاولى السفاح التركي المعروف -- جمال باشا - وقد خلق جواً ارهابياً مخيفاً في هذه البلاد .

وعندما نشبت الحرب المذكورة وكانت فرنسا طرفاً فيها في جانب معسكر المباترا ، وكانت تركيا في جانب معسكر المانيا ، أخلت السفارة الفرنسية مكانها في سوريا ولبنان . وشاء سوء الحظ ان يبقى بين المخلفات التي عثر عليها الاتراك في مكاتب سفارة فرنسا في بيروت ، مذكرات سرية كانت تحمل أسماء الجمعيات السرية العربية وأعضاءها في كل من لبنان وسوريا ، وسرعان ما حملت المذكرات الى الطاغية جمال باشا الذي أمر بالقياء القبض على كل الذين وردت أسماؤهم كأعضاء في هذه الجمعيات العربية السرية .

وحكم عليهم جميعهم بالاعدام شنقاً حتى الموت ، وقد تم اعتقالهم في شهر يونيو ١٩١٥ ، وفي صباح ليلة ٢١ اغسطس ١٩١٥ نفذ حكم الاعدام في الدفعة الاولى من اولئك الابطال في ساحة البرج ، التي سميت بساحة الشهداء وهم :

عبد الكريم الخليل – صالح حيدر – مسلم عابدين - نايف تللو – محمـــد المحمصاني – محمود العجم – محمود العجم – محمد الهادي – نور الدين القاضي – علي الارمنازي .

وقد استقبلوا الموت في بسالة فذة .



ساحة الشهداء بدمشق

واستمرت المحاكمات ، وفي اليوم الخامس من شهر ابريل ١٩١٦ نفــذ حكم الاعدام في الشهيد يوسف الهاني .

وفي اليوم السادس من شهر مايو نفذ حكم الاعدام في وقت واحد على ابطال المروبة والحرية في كل من بيروت ودمشق . . ففي بيروت أعدم كل من :

عمر حمد -- محمد الشنطي - عبد الغني العريس - الامير عارف الشهابي - توفيق البساط - سيف الدين الخطيب - سعيد فاضل عقل - بابترو باولي - جرجي حداد -- سليم الجزائري - علي حاج عمر - أمين لطفي حافظ - جلال البخاري .

وفي دمشق نفذ حكم الاعدام شنقاً في نفس اليوم والوقت في الابطال : شفيق المظم – الامــــير عمر الجزائري – شكري العسلي – عبد الوهاب الانسطيزي رشدي الشممة - رفيق رزق سلوم . وغيرهم وقد بلغ عددهم واحد الله عددهم واحد الله والمادون بتحرير المرب من يد الاتراك وانشاء دولة عربية واحدة .

ولم يكتف السفاح جمال التركي بكل هؤلاء الضحايا فالحق بهم في الخامس من يونيو ١٩١٦ الشقيقين فيليب وفريد الخازن وهما ابنا خالة الرئيس السابق لجمهورية لبنان فؤاد شهاب.

وقد حكم بالاعدام ايضاً على السيد امين تقي الدين الذي سبقت الاشارة اليه في هذه الكلمة الا انه تمكن من الهرب للقاهرة وانشأ مجــلة الزهور للدعوة لمبدأ القومية العربية ومناهضة الحـكم التركي .

وقد ابدى هؤلاء الشهداء الذين اعدموا على دفعات شجاعة فائقة في لحظاتهم الاخيرة وحفظت عنهم مآثر رائعة .

من ذلك ان الشهيد عمر حميد اصر – قبل اعدامه – ان يعدم مسع صديقه الحميم الامير هارف الشهابي في وقت واحد وهما متماسكان !.. ورفضت السلطات اولاً هذا المطلب .. ولكنه اصر عليه والح الحاحاً عنيفاً .. وقبلت السلطات ، واعدم الصديقان الحميان في لحظة واحدة وهما متماسكان ..

وكان الشهيد عمر حمد شاعرا مجيداً ، وماكاد يعلو المشنقة حتى اخذ ينشد قصمدة وطنمة حماسمة استهلها بقوله :

نحن ابناء الاولى شادوا مجداً وعلا

لقد ذهب هؤلاء الشهداء في دمشق وبيروت الى لقاء ربهم سعداء بميا ادوا لمبادئهم ولبلادهم ، وبقيت مبادئهم حية في مشاعر العرب . فالحرية التي بذلوا في سبيلها ارواحهم قد عمت كل البلاد المربية .

والقومية العربية التي حمــــاوا شعلتها منذ ذلك الوقت ، وفدوها بدمائهم الزكية ، حمل لواءها اليوم رجال اوفياء ، ولا بـــد من ان تتحةى بالصورة التي تريدها الشعوب تأميناً لاهدافها في الحياة .

وآنذاك سيكون لهـؤلاء الشهداء الذين يرقدون في ثرى بيروت ودمشق ، وتتوسط المدينتين ساحتان تحملان ذكراهم ، سيكون لهم في كل بلد عربي ذكر ومكان .



# الي دارىبى أميّة

الى سوريا . . . . الى دمشق او جلق كما كانت تسمى في أزهى عصورهـــا الى دار بني امية حيث التاريخ العربي الناصع . . . .

وفي الصباح الباكر غادرنا نزلنا في مجمدون (لتطير) بنا السيارة كالعهد بها صوب سوريا لنلقي الرحال عند عاصمتها دمشق الفيحاء.

وشقت السيارة بنا جبال لبنان التي أطلت الوقوف عند جمالها الساحر وروعتها الفاتنة وهي ما تنفك كلما طفنا بها تمنحنا سحراً جديداً وفيضاً زاخراً من الروعة والفتنة حتى بلغنا نهاية لبنان عند وادي الحرير ... وكان آخر ما شهدنا من قرى لبنان قرية يسكنها قوم من الارمن الحميم عنجر قيل انهم جاءوا من تركيا عندما جلاهم عنها خالق تركيا الحديثة كال اتاتورك. وقد رأينا بعضهم يعمل في حقول القرية رجالاً ونساء واطفالا ، وقد بدت قريتهم بيضاء الدور في صفوف مستقيمة شبيهة بذكنات الجنود .. ووقفنا هنيهة عند نقطة جمارك لبنان حيث قدمنا للمسؤولين هوياتنا كا يسمون بطاقات اثبات الشخصية وهي كا ترى تسمية عربية سليمة حبذا لو استعملناها في كل بلد هربي .

ولم نجد عنتاً في دار الجمارك وطارت بنا السيارة ليلقـــانا وادي القرن في

الحدود السورية وهو واد يقع بين سلسلة من الجبال الممتدة على طول الطريق . ليس في مظهره ما يدل على وجود سكان به الا ما يطالمنا الحين بعد الحين من بيوت الشعر للبدويين التي لا فرق بينها في المظهر وبين ما الفنا من مثيلانها في السودان حتى لتنكاد تظن انك في سهول كردفان حيث تنتشر الاحياء البدوية المهائلة ، الا انها هنا قلملة متناثرة .

وبدت من بعيد قرية صغيرة ، وقيل ميسلون !.... فخفق القلب وطافت بي ذكريات أمجاد البطل العربي يوسف العظمه وتمثلته في ميسلون هذه يصارع في بسالة فذة وبطولة تتحدث عنها الاجيال ، القوات الفرنسية وهي تتجه لاحتلال بلاده عقب انتهاء الحرب الاولى وقد تكشفت المؤامرات الاستمارية عن تقسيم الملاك تركيا — او الرجل المريض — بين انجلترا وفرنسا — ( اتفاقية سايكس ييكو ) — وغيرها رغم ما بذل من عهود لعاهل الحجاز الشريف حسين وابنائه وكان المعتقد ان تؤول البلاد العربية التي كانت تحت الحكم التركي الى العرب بقيادة الشريف حسين وابنائه الذين حاربوا في صفوف الحلفاء ضد الخلافة في تركيا الملافي تحقيق حلمهم الجميل ، قيام الامبراطورية العربية .

وجاء فيصل بن الحسين الى سوريا حيث نصبه أهلها ملكاً عليها في عاصفة من البهجة والفرح ولكنها فرحة لم تدم الا قليلا حيث تكشف المستعمرون على حقيقتهم وكشرت فرنسا عن نابها وقالت ان سوريا لها ، وتنكر الانجليز لوعودهم مع الحسين وابنائه ، وذهب فيصل الى انجلترا يستنجزها وعدها فردته الى فرنسا التي اصرت ان سوريا لها – وعاد فيصل الى سوريا واعدت فرنسا جيوشها لتحتلها عنوة اذا ابى رجالها ان يستسلموا صفارا!. وقسال وزراء فيصل ان لا سبيل الى المقاومة واهدار الدماء فالقوة غير متكافئة. وانبرى يوسف العظمه وزير الحربية والقائد البطل واقسم الا يدخل الفرنسيون سوريا الا على اشلائه . وقاد رجاله الفدائيين والتحم بالقوات الفرنسية في منطقة ميسلون هذه ، وصبوا عليه ناراً من الطائرات وناراً من مدافعهم الثقيلة وصب عليهم

مثلها بما يملك من عتاد حربي غير متكافىء ولم تكن في قوته طائرة واحدة وكان عتاده الحربي قليلًا ، ونازلهم في عنف واوقع بهم من الخسائر ما ذهاوا له !... واستشهد البطل ودفن حيث استشهد في ميسلون هذه في ٢٤ يوليو ١٩٢٠ .

وقد ثبت ان قوات البطل لم يتجاوز عددها الفي جندي بما في ذلك عدد أبير يسير من المتطوعين وكانت قوات فرنسا تتكون من عــدد ضخم من الجنود . مزودة بالأسلحة الفتاكة تساندهم قوة من الطيران .

واقتربت السيارة بنـــا من ضريح البطل ، وقلت للسائق : استأن بنا بالله ولا تمجل ، فهذا برقد نبي من انبياء الوطنية .

و وقفنا عند قبر يوسف العظمة ؛ وهو بناء لطيف أحيط بسور جميل وقامت حول القابر حديقة فيحاء وفي أعلى القبر رمز طائرة تخليداً لما لقي في المعركة غير المنافاة من الطائرات الفرنسمة التي قضت على البطل ولولاها لما وجد الفرنسمون العاريق الى دمشق سهلاً ... واحسست بالرهبــة والجلال وأنا اتأمل ضريح البطل ، وفاضت مشاعري وكدت أشرق بالدمع ووجدتني اردد مــــا كنت أحفظه لشوقى ــ ومن غير شوقى يخلد البطولات في شعره ? :

> لقد أوحى الى عبا شجاني تفسُّبَ - عظمة ' العظمات - فيه كأنُّ بناتــه رفعوا مناراً سراج الحقِّ في ثبج الصَّحَارَي مشى ومشت فيالق من فرنسا

سأذكر ما حست جدار قبر بظاهر جلق ركب الرمالا مقم مـا أقامت – ميسلون ً يذكر مصرع الأسد الشبالا كما توحي القبور' الى الشكالي وأول سيد لقي النبالا من الأخلاص أو نصموا مثالاً تهاب العاصفات له ذبالا ترى نـــور المقمدة في ثراهُ وتنشق مـن حوانمه الخــلالا تجر مطارف الظفر اختيالا

ووجه الأرض أسلحة تقالا فيا حفل الجنوب ولا الشهالا من النيران أرجلت الجبالا ?! فلما زال قرص الشمس زالا! ولست ترى الشكيم ولا الشكالا وعيب حيث جال؛ وحيث صالا! سممت لحما أزيزاً وابتهالا وحلق في سرائرهم هللا!

ملأن الجو اسليحة خفاف وارسلنن الرياح عليه ناراً سلوه ?! هل ترجل في هبوب أقهام نهاره أيلنقى ويلئقي وطاح ترى به قيد المنايا فك فك في الصوارم والعوالي اذا مرت به الأجيال ترى تمليا

ووقفنا ملياً وأبصارنا وقلوبنا عالقة بضريح البطل عظمة العظهات كما سماه شوقي بحق ، ومن البر بانفسنا ان نقف عند الابطال الخالدين في خشية وخشوع وان نوفيهم حقهم من التمجيد فذلك أقل ما يجب أن يؤدى .

وتحركنا منميسلون وأنا ما زلت ممتلىء الجوانح بذكرى ـ عظمة العظهات ـ أحدق النظر في ضريحه حتى غاب عن ناظري .

وانطلقت السيارة في طريق ليس فيه ما يلفت ، اكثره جبال وأودية خالية من القرى ، ومن بعيد كان يتراءى لنا منذ ان دخلنا حدود سوريا «جبل الشيخ» وهو نفسه جبل حرمون الذي لقينا ونحن في طريقنا الى بعلبك ، ولكنهم هنا لا يطلقون عليه غير جبل الشيخ لأن رأسه مكلل دائمًا بالثلوج تلوح عليه من بعيد كسحب بيضاء لا تريم عنه ، ان جبلي «صنين والحرمون » لتمتد على جانبيهما كل من سوريا ولبنان .

وقبل ان نصل مشارف دمشق لقينا طريق جانبي مرصوف يتجه شمالًا الى بعض مصايف سوريا وأشهرها بلودان .

ومن الطرائف التـــاريخية ان في هذا الطريق الجانبي ، وعلى بعد يسير من

طريقنا الرئيسي ترقد قرية كان يسميها الرومان عندما كانوا يعمرون هذه الاراضي و آبيلاً ، وفي آبيلاً هذه قبر يبلغ طوله الاربمة امتار يزعمالناس حتى اليوم انه لهابيل احد أبناء سيدنا آدم واول قتيل أريق دمه في الارض!

ولا يدري احد هل اسم القرية « آبيلا » يعني كلمة « هابيل » أم ان تشابه الا عين أدى الى هذا المفهوم ؟!

ثم ... هل وجود قبر يزعم انه لهابيل في هـذه المنطقة هو مبعث الاسطورة التي تقول ان آدم وحواء عنـدما هبطا الارض كانت دمشق اول بقعة وطئتها أقدامهما ؟ وبهـذا يحق ان يقـال ان دمشق أقدم مدن العـالم تمشياً مع هذه الاسطورة ?!

وأوشكنا ان نبلغ مشارف دمشق وأحاطت بنا سلسلتان من الجبال على جانبي الطريق ، وبدت لنا من بعيد جنات دمشق الفيحاء حتى بلغناها وبلغ الجمال ذروته عندما تراءت لنا حدائق « دمر » فجنات « الربوة » التي قال بعض المؤرخين ان سيدنا عيسى قد أوى اليها في فترة حياته !.

والربوة تمد من أجل ما ترى في دمشق ، وهي ربوة عالية تنحدر المياه من عيون عديدة من جوانبها مثلما رأينا في جبال لبنان . والحدائق الفيحاء بل الجنان التي قل ان ترى لها شبيها . قامت هناك في دمر والربوة الفيحاء . وقد أنشلت خلالها الكازينوهات العديدة لتزيد من تنعم الانسان بهذه الجنان وتسيل بينها الأمواه المنحدرة من الربوات في خرير وهدير فهي كما وصفها شوقي :

و رَرَبُوهُ الوادَ ، في جلباب راقصة الساق كاسية والنحر عربان والطير تصدح من خلف العيون بها وللعيون كما للطير ألحان وأقبلت بالنبات الارض مختلفاً أفوافه فهو أصباغ وألوان فسبحان من اهدى كل هذا الجال لهذه البقمة من الارض .

ودخلنا دمشق وكنت مشوقاً لأرى نهرها الذي ظفر بأروع مــا قيل في الانهار من الشعر ... بردى ا.... ومن ذا الذي يجهل بردى ? واينا لم يردد .. سلام من صبا بردى أرق !!.

وكنت أرجو ان يلقانا بردى كما تلقى قبلنا شوقي :

جرى وصفق يلقانا بها بردى كا تلقاك دون الحلد رضوان

ولكن بردى خيب ظني! وجعلني اقف عنده مذهولا وانا اردد: أهذا بردى ? والقيت السؤال اكثر من مرة على من معي .. فقد ظننتهم خدعوني وجاءوا بي الى جدول رقراق ، وقالوا: هذا هو بردى !... عف الله عنك يا شوقي ، فما خدعني شعرك قط في كل ما شهدت وعرفت واحسست الاهنا في بردى .. وزاد من خيبة ظني ان كان هناك صبية صغار يقطعون بردى وثبا بين ضفتيه ويمرحون في مائه الضحل .. واراد من معي – ومنهم قائد سيارتنا وهو من سوريا – ان يخففوا ما رأوه مرتسا على وجهي من علائم الاسى كمن فجع في عزيز لديه.. فقالوا ان بردى يفيض احيانا ويمتلىء حقيتعذر عبوره على الراجلين في بعض جوانبه .. وان هذا الذي اشهده انما هو فرع من فروع بردى السبع.. ولكن كنت استمع اليهم ببعض اذني وعينا. وتذكرت – النيل – و أبا الانهار ، وتضاعفت عظمته وسعوقه في نفسي .. وماذا يكون بردى بجانب الذي وتضاعفت عظمته وسعوقه في نفسي .. وماذا يكون بردى بجانب النيل ? اي نعمة وهبتنا اياها يا رب ممثلة في هذا النيل!.. ولكن بردى قدد استنفدت كل قطرة منه لتهب الناس هناك جنات وارفة الظلال وفاكهة سهلة المنال ، وليتنا استطعنا ان نجعل النيل يهبنا بعض ما وهب بردى!

ولئن خيب ظني بردى فان دمشق كانت فوق ظني.. دمشق القديمة بآثارها

وتاريخها المربي الحافل، ودمشق الحديثة بفخامتها وروعة مبانيها وخاصة في الأحياء الجديدة . ويطول الحديث اذا ما أفضت في وصف مظاهر الحياة فيها . وقد وصلتها ابان حوادث القائد - زياد الحريري - وكان الرفاق في بيروت قد نصحونا الا نذهب اليها في ذلك الحين خشية ان تغلق الحدود بين سوريا ولبنان وبين سوريا والاردن . . ولكننا لم نأبه لذلك وبالرغم من حدة الازمة آنذاك ، فقد و جدنا اهل دمشق يؤدون اعمالهم في هدوء وكأن الامر لا يعنيهم كثيراً . . هكذا بدا لنا . . فالأسواق عامرة حاشدة بالناس، والمقاهي والمنتزهات تفيض بجردا المهو عامرة . . وخيل الي أن أهل دمشق لفرط تمرسهم بمثل هذه الأحداث وتواليها عليهم أصابهم ما يمكن ان نسميه - باللامبالاة - وخيل الي أن قصة الحريري - تجد عند الشعب في لبنان من الاهمية وترداد الحديث عنها في كل مكان تجلس اليه ، أكثر مما وضح لي في دمشق موطن القضية - وحمدت في كل مكان تجلس اليه ، أكثر مما وضح لي في دمشق موطن القضية - وحمدت شهب بملاحظات عابرة .

واستهوانا الجلوس في مقهى صغير انيق يكشف عن ساحة – المرجـة – التي تحيط بها دور تجارية فخمة، والمرجة هي ساحة الشهداء الذين وهبوا حياتهم للفضية العربية كاخوانهم الذين شهدنا تماثيلهم تتوسط ساحة الشهداء ببيروت – ولكن الضجة في تلك الساحة والفخامة التي تحيط بها لا تصرفني عنالفكرة التي كانت تستحوذ علي منذ ان اتجهت بنا السيارة صوب دمشق – ان اشهد سوق الحميدية السوق الشعبي الذي يعكس للمشاهد صوراً صادقة للحياة الشعبية، وأنا شديد الولع بزيارة هذه الاسواق الشعبية في كل بلد ازوره ، ففي القاهرة كان أصدقائي يستهوي التجول في شارع ٢٣ يوليو وهو افخم شوارع القساهرة التجارية ، ولكنني كنت أفلت منهم ساعات ممتعة في أسواق الموسكي والغورية التجارية ، ولكنني كنت أفلت منهم ساعات ممتعة في أسواق الموسكي والغورية

<sup>(</sup>١) كان احد كبار الضباط في الجيش السوري وكِان يحاول القيام بانقلاب ٦٠ نذاك - .



زقاق من سوق الحميدية بدمشق

حبث تتجلى خصائص الشمب بمسا فسها من سيء وحسن ، وما زلت أذكر الفرحة التي غمرتني عندما وجدت نفسى فجأة وانا أجوب الاحياء الشعبيـــة في القاهرة امام - زقاق المدق --وقسد هدتني السه لافتة صغيرة وضعت عنــد مدخله فخمل الي ً انی اکاد أعرف کل شبر منه ... ومن ذا الذي قرأ قصــة نجمب محفوظ الرائعة الــتي أجرى أهم بشعر عتمة فائقية وهو بطوف به ا? ... بـل خمل الى" ايضاً انني أعرف الجالسين في مقهى صغير لقبت في اول الزقاق،

وكدت أهز احدهم من كتفه وأسائله ألست – عباس الحلوا ؟!

وفي بيروت كان أول ما سألت عنه أين يقع أهم سوق شعبي ? فدلوني عليه وقالوا: ان اسمه سوق – سرسق – ولست أدري هل سرسق تنهى بالقاف أم بالألف كا ينطقونها ؟.. ونعمت بساعات عديدة ظللت أتجول فيها خلال هـذا

<sup>(</sup>١) احد ابطال قصة زقاق المدق.

السوق اللبناني الشعبي ، ووجدته لا يختلف عن مثيله في الموسكي والغورية – وأهم طابع هذه الاسواق الشعبية المغالاة في تقدير ثمن السلمة وخاصة للرجل الغريب ولكن هـذه المفالاة تذوب سريعاً إزاء اصرارهم على البيع – وكم كان يذهلني الفارق الضخم بين السعر الذي يبدأ به البائع تقدير سلمته والذي ينتهي بـه . فقد يبدأ بالجنيه وينتهي بربع الجنيه ! أو بعشر ليرات وينتهي بثلاث أو خمس طي أحسن تقدير ! والتجار في هـذه الاحياء الشعبية أذكياء لهم حيل واسمة . لحديد الزبون واقتناصه وقسره على الشراء وفي ذلك من المتعة ما يستحق مـا تصرف عليه من وقت ثمين .

والجمنا الى سوق – الحمدية – وهو يتكون من عدة أزقــة مسقوفة كلما ؛ وتقوم الحوانيت المختلفة على جانبي الزقاق المسقوف ولكل سلعة زقساق معلوم أو جانب من الزقاق ، فللمصنوعات الجلدية من أحذية وشنط وغيرها – زقاق خاص ، ومثله لمــن يبيمون الأقمشة الحريرية ، أو القطنية ، أو المصنوعات الحديدية ، وقد تجدها مختلطة في بعض الازقة وقد عجزت من ان اطوف بكل الازقة ، وقد اعطتني بعضها صورة ناطقة لكل السوق. واعتقد ان تجار الحميدية أقل جشما من غيرهم في الاسواق التي زرتها في القاهرة ولبنان وإن لم يتخلوا عن عادة الغلو الى حد مـا في تقدير سلمهم للزائر الغريب وقد برعوا في الاحاديث الممسولة يدسونها خلال مساوماتهم بتلك اللهجة السورية العذبة بما فيها من أمالة لأواخر حروف الكلمات.. اتفضل َخيُّ !... ما بتعز علمك ... بخاطرك !. زي ما بتريد َخيُّ !.. وكلمة – َخيُّ – أي أخي : تتصل بكل جملة مــن احاديثهم فتشحنها بماطفة الود والصلة الخاصة بمايقرب الشقة بسين الغريب وبينهم . . وبين البائع والمشتري بصفة خاصة . وخرجنا من الحميدية بعد جولة متمة ، لنأخذ سارة أجرة تطوف بنا حول دمشق لنرى مآثرها الخالدة التي رواها التاريخ ونمتع النظر بجناتها الفيحاء وبمظاهر الحضارة التي استحدثت ، ولنقف في خشوع واجلال عند قــبر صلاح الدين الايوبي ونؤدي صلاة الظهر في المسجد الاموي الذي تروي أعمدته وسقوفه قصة أروع تاريخ عربي ، ولحن نردد مع شوقي :

آمنت بالله واستثنیت جنته دمشق روح وجنات وریحان قال الرفاق : وقد هبت خمائلها الارض دار لها الفیحاء بستان!



# في المتجد الأموي

حوا وللاحاديث ما سادوا وما دانوا نهم فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ تها في كل ناحية ملك وسلطان ية " ونيرات"، وأنواء"، وعقبان بهم لو هان في تربه الأبريز ما هانوا لة " ولا زهت ببني العباس بغدان

بنو أميه للابناء ما فتحوا كانوا ملوكاً سرير الشرق تحتهم عالين كالشمس في أطراف دولتها في الارض منهم سماوات وألوية " معادن العز" قد مال الرغام بهم لولا دمشق لما كانت طلطلة

بهذا كنت أغثل وأنا أنقل بصري بين مشاهد دمشق وأسير بين قصورها الشانحة وجنتاتها الفيحاء تطالعني عبر القرون مواكب بني أمية وهم في أبهـــة الحلافة -- وقد صارت ملكاً عضوضاً - كا حدثوا عن النبي الكريم. ومواكب العلماء والشعراء يزينون دور الخلافة ويعطرون دور السمر ويسمون بالحياة في جلق ، وخيل لي ان كل شبر وطئته قدماي من ارض دمشق مشت عليه تلك المواكب ، وسارت عليه أقدام شعراء وعلماء وقواد وأمراء كانت الحياة طوع مرادهم والدهر كا شاءوا لمناً وطمها !

وقلت لصاحبي : هيا الى المسجد الاموي الاثر الحي الباقي ليتحدث عنهم... وقادنا دليلنا بسيارته الفارهة بين أزقة سوق الحميدية ، أزقـــة بعضها معتم ،



المسجد الأموي من الخارج

حاشدة بالناس ليست في مستوى دمشق من حيث النظافة والجمال . وكانت السيارة تشق طريقها في صموبة بالغة فالناس يملأون الأزقة الضيقة التي قامت ط جانبيها حوانيت شعبية فيهاكل شيء .

وبلغنا بعد لأي مدخل المسجد الأموي فترجلنا من السيارة ودخلنا ساحا المسجد والاجلال يحدونا ، فطالعنا بجلاله المهيب وبنائه الشامخ الرهيب. ودلفنا لى داخله وأدينا تحية المسجد وأخذنا نجول بين جوانبه . يا للروعة ويا للجهال أعمدته الضخمة الفخمة ، وأرضه التي كسيت بفاخر السجاد، ومساحته الشاسعافهو يتسع لآلاف المصلين وقناديله الراثعة تزين سقفه الذي أبدع رسمه وتكوينه وراعني ان بالمسجد اربعة محاريب ، فسألت عنها ، فقيل كل محراب لرجال مذهب من المذاهب الاربعة ، محراب الشافعية يليه الحنابلة فالمالكية فالإحناف

(٦)

وجزعت ، فقد ظننت ان الفرقة المذهبية عبثت بالعقول وان أياً من الناس لن يصلي في هذا المسجد الاخلف امام من مذهبه وعند المحراب الخاص به !.. ولكن محدثي طمأنوني ، وقالوا ان المصلين لا يتقيدون اليوم بهـذا ، فاذا ما تجمعوا للسلاة، وقفوا جميعهم – أيا كانت مذاهبهم – في صفوف متراصة وصلى بهم احد أثمة المذاهب الاربعة ، وغالباً ما يصلي بهم امام المذهب الشافعي اولاً ، ذلك لأن أغلب اهل سوريا ينتمون لهذا المذهب ، فاذا ما قضيت الصلاة ، جاء آخرون بمن فانتهم الصلاة مع الجماعة الاولى ، أدوها ايضاً جماعة وصلى بهم احد الأثمة الثلاثة وقد يكون – غالباً – امام المذهب الحنفي – ويبدو ان المالكية والحنابلة قلة هناك .

و أثلج صدري ان شهدت حلقات العلماء حول أعمدة المسجد والرجال يلتفون حولهم فتذكرت العلماء الأجلاء ومدارسهم العلمية التي كانت تزخر بهما المساجد وطلاب المعرفة يقصدونهم من كل فج يتلقون منهم ولا ينقطعون عن مجالسهم حتى يبلغوا الشأو الذي يطمحون اليه من العلم وكانت المساجد مدارس للعملم ومنابر للارشاد والتوجيه ، وقوة روحية لاحد لها تمد الجماهدين بتلك الطاقة التي امتلكوا بها العالم ونشروا رسالة الحق والعدالة والنور .

وقد اقتربت من بعض الحلقات مسترشداً ، وطربت اذ رأيت بعضها يضم جماعة من غير العرب كان استاذهم يقرأ عليهم من كتساب عربي ثم يفيض في الشرح بلغتهم ، وأظنهم من ايران .

وفي مكان آخر شهدت جماعة من الشباب في ايسديهم كتب وكراسات وهم يتدارسون ويكتبون ويتنافسون ، فاقتربت منهم واستمعت اليهم ، وادركت من حديثي معهم انهم من طلبة جامعة دمشق جعلوا من المسجد حلقة لمذاكرة دروسهم . فهم يؤدون الصلاة مع الجماعسة ثم يستأنفون مذاكرتهم ، وهكذا وصل المسجد الأموي في رحابه بين القديم والحديث ، فهنا حلقات تدرس الفقه



الجامع الأموي من الخارج

الاسلامي من اصوله ومراجعه على شيوخ اجلاء ، وهنا فتيــة وردوا مناهل العلم الحديث في جامعة دمشق وجعلوا من رحاب المسجد مكاناً للمذاكرة والمراجعــة مع اداء الصلوات في جماعة .

والمسجد الأموي بناه الوليد بن عبد الملك عام ٩٦ هـ، وقد كان في موضعه معهد روماني تحول الى كنيسة ما زال اثرها قائماً في قلب المسجد، بئر مغلقة عليها غطاء صغير مربع، والغطاء مرتفع الى قرابة المتر، وقيل ان اطفال المسيحيين كانوا يعمدون في هذه البئر، ويعد محراب الشافعية المحراب الرئيس للمسجد وهو آية في الروعة، وقد طعم المنبر الخشبي بنقوش بديعة وكتب على واجهته بخط جميل دقال رسول الله صلى الله عليه وسلم — اذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا سلام».

و للمسجد نحو المائة وعشرين عموداً من الرخسام الأبيض اللطيف المنظر في صفوف ثلاثة متراصة غدد بامتداد المسجد الذي يملغ طوله ١٣٧ متراً وعرضه ٣٧٠ هذا عدا صحنه وملحقاته .

ان ال ما في المسجد يومى، بجلال الذكرى ، وكل عمود من أعمدته الاخرى يتحدث عن مجالس للملم وعن خلفاء وامراء وقواد عفشروا جباههم في أرضسه خشية وامنثالاً لله وهم الاعزة الاشداء كأنما عناهم شوقي عندما طاف بآثار أخوة لهم أقاموا بجداً خالداً في الأندلس :

رسم وقفنا على رسم الوفاء له تجا لفتية ما تنال الارض ادممهم وأل لو لم يدينوا بدن فيه منبهة "للذ

تجيش بالدمع والاجلال يثنينا ولا مفارقهم الا مصلينا للناس ِ كانت لهم أخلاقهم دينا!

وصرت انتقل رويداً رويداً أتأمل بدائع الفن في هذا المسجد التاريخي و في ذمني ما كتبه ياقوت في كتابه التساريخي معجم البلدان عن المسجد الاموي اذ قال : « اما الجامع الأموي فهو جامع المحاسن كامل الفرائب معدود كإحدى العجائب ومن عجائبه أنه لو عاش الانسان مائة سنة وكان يتأمسه كل يوم لرأى فيه كل يوم ما لم يره في سائر الايام من حسن صنائعه واختلافها » .

ووقفت عند قبر في وسط المسجد ، وضع عليه تابوت مزخرف زخرفة رائعة وأحيط بسياج من حديد مزخرف ، وعلى جانبه أعلام مرتفعة واسدلت على جانب كبير من التابوت قطع من الجوخ ، كتب على التي تعلو التابوت بخط واضح و آية الكرسي » كامــــلة وفي الجوانب كتبت الآية « يا يحيى خذ الكتاب بقوة و آتيناه الحكم صبيا » وآية وفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ، وآيات قرآنية أخرى تحيط بكل جوانب التابوت كتبت بخطوط جميلة وعلى قطع من الجوخ تغطى التابوت من أعلى وتتدلى على جانبيه الى قاعدته .



الجامع الأموي من الداخل ويرى قبر سيدنا يحيى او يوحنا المعمدان

كان ذلك قبر نبي الله سيدنا يحيى ، أو – يوحنـــــا المعمدان – كما يسميه المسيحيون ، يقـــــم في قلب المسجد ، يتوسط صفوف المصلين في كل صلاة يحتشدون لها .

لست ادري الى أي مدى يمكن التأكد من حقيقة هذا القبر ان كان لسيدنا يحيى حقاً ، فان بعضهم يقول ان القبر لرأس سيدنا يحيى فقط ، وبعضهم ينكر انه ليحيى ، وعندما يمتد بنا التاريخ بعيداً ، ونفقد النص الثابت المؤكد ، فان الجزم بالحقيقة يكون مستحيلا .

ومهها يكن فان قبر سيدنا يحيى ، أو يوحنا المعمدان – تحفة فنيــة صغيرة

أنيقة تتوسط المسجد الأموي تزيد من روعته وتضفي عليه جلالاً روحيا يحس به الزائر ، وهو يجوس خلاله مستشعراً ذلك التاريخ الذي يمشي عليه أو يتأمله فيا حوله ، وشيء آخر بجانب قبر سيدنا يحيى يسترعي انتباهي وأقف عنده هنيهة ، محراب صغير محفور في جدار المسجد كتب عليه بخط كبير « هذا مقام سيدنا الخضر ، وأتساءل في حيرة ما معنى هذا ?! أكان الخضر يتعبد هنا في هذه البقعة من الأرض؟ . . . ان الاجابة كانت تأكيداً جازماً من اولئك الذين كانوا بالقرب مني في المسجد ! ولكن علماء الآثار الذين التقيت بهم فيا بعد في المتحف الوطني بدمشق يهزون رؤوسهم نفياً! . . ولكن لا بأس ان نزيد من قوة هذا الجو الروحي لدى الناس ، بأن يكون للخضر مكان في هذا المسجد بجانب سيدنا يحيى .

ويأبى مرافقي الا أن يفسد علي هذا الصفاء الروحي الذي يوحيه جو المكان فهو يطلب الي أن أرافقه الى موضع آخر من المسجد ليريني أين دفن رأس الحسين ابن علي ! وأحس بانقباض شديد يعتريني ، فقد كنت اريد أن أتشرب هذه اللحظات التاريخية خالية من الشوائب، وانأرى عبر العصور مواكب بني أمية تعمر هذه الأرض وتنشر فيها المدنية والحضارة والعلم .. وأن انحي عني بعيداً صور تلك المآسي التي أزهق فيها كرام المسلمين أرواح بعضهم بعضاً طمعاً في الحلافة أو الملك !

ولكن المسجد الاموي على جلاله الذي ينطق بجلال خلفاء بني أمية ، والذي يعد من حسنات عهدهم الباقية شاء له بعضهم أن يضم أيضاً رفاة رأس الحسين ليحدث عن مأساة اسلامية ما زال أثرها باقياً في قلوب الشيعة المسلمين الى اليوم، فكلما جاء يوم مقتل الحسين من كل عام ، خرجوا الى الأماكن التي تحمل هذه الذكرى – وما أكثرها في كل بلد يضم عدداً من الشيعة – يبكون ويلطمون ويدمون أجسادهم حزناً على الحسين، ويكون المشهد على اكمل روعة في كربلاء حمث قتل الحسين.

وخرحت من داخل المسجد متثاقلًا غيير منطلق النفس الي غرف ملتصقة بالمسجد على الجانب الشرقي منه حيث يمتد رواق طويل. وأدخلت الغرفة الاولى، وحسبت ان موضع الرأس هناك ، إذ كانت الفرفة مفروشة بالسجاد ، وعلى سقفها قناديل جملة مدلاة ولكن مرافقي يشبر الى غرفة ملتصقة بهذه ولم تكن الاولى ألا معبراً لها . فدخلت ، وقرب الباب الحديدي للفرفــة طالعني تابوت. فاخر من السلك الدقيق مربع الفتحات ، والخشب الجمل المزخرف وبرنفع من التابوت من الداخل قاعدتان صغيرتان ، لا يزيد ارتفاعها عن نصف المتر ، لا ادري مما صنعتا ، فقد غطيتا بالجوخ والقطيف ، وأشار مرافقي الى واحدة منهما قائلًا ، تحت هذه يوجد رأس الحسين الذي حمل الى الخلمفة الأموى نزيد بن معاوية بعد مقتله في كربلاء !... وظللت ساهماً فترة غير قليلة وقـــــــــــ صمت مرافقي عن الحديث ... وتمثلت هذا الفتي الهاشمي حفيد النبي يخرج على خلافة بني أمية وهو يمرف المصير الذي سيلاقيه ، أتراه - كما قدال بعض المؤرخين اراد ان مجملهم وزر دمه ايقاناً منه بان المسلمين لن برضوا عن قاتل حفيد النهي وبهذا يزعزع عرش الخلافة الاموية ? الخلافة التي انتزعها معاوية من والده بالحيله والغدر عندما أوشك ان يخسر معركة صفين عندما تقابل الجيشان وكادت قوات على ان تنتصر ? ، وهنا لجــأ معاوية للحيلة فأمر جنوده برفع المصاحف إيذانـــاً بالمسالمة وإيقاف القتال والاحتكام السلمي . وانتهت المعركة على النحو المعروف في التاريخ اذ احتال عمرو بن العاص ممثـــــل معاوية على أبي موسى الاشعرى ممثل على ، ان يخلم كل منها صاحبه ، فخلم صاحب على علياً ، وأثبت ابن العاص خلافة معاوية! ، وانشق جيش عـــلي ، وضعفت قوته . . . وكان لمعاوية ما أراد!

هـا هو يزيد بن معاوية يصرع الحسين بن علي لكي يثبت من دائم ملكه ... وأنا أقف اليوم عند رأس الحسين كما يزعمون تدور في رأسي هذه الذكريات وقد

ودثير مرافقي الى القاعدة الاخرى داخل النابوت التي تجاور رأس الحسين وبقول : داخل هذه توجد بعض شعيرات لسيدنا محمد «صلمم» محفوظة في علبة من الزجاج!.. وأخذ يسرد علي تاريخا طويلا لهـذه الشعيرات وكيف انتقلت من دكالي هذا!..

وعندما لفيت فيها بعد السيد أبو الفرج العش مدير المتحف الوطني بدمشق أددلي أن لا صحة لقصة هيذه الشعيرات ، كما ابدى ارتيابه أن يكون رأس الحسين مدفونا في هيذا الميكان . وأقول في نفسي ، أن المسجد الأموي أصبح مفاماً بعدد من الأساطير . وأقطلع إلى الغرفة التي وضع فيها هذا الأثر فأجدها كرا شيء هنا تحفة فنية ، جدرانها الزاهية ، وقبتها المزخرفة المحلاة بالنقوش الجملة والقداديل الرائعة .

وخرجت من داخل المسجد ليطالهني صحنه الواسع الذي يمكن ان يحتشد فيه عشر ات الالوف من المسلمين - وهكذا كانوا يحتشدون فيه في الأعياد الدينية وتصورت جموعهم الزاخرة في هذا المكان تدوي به (الله أكبر) فتخشع لها قاوب وترتعد منها قلوب !.. ولقد صدق شوقي وهو يقف موقفي هاذا في المسجد الأموي ويجوس بين عمده ومنابره ، جيّاش العاطفة ، وقد خلت المنابر من ال مروان ومرت بالمسجد المحزون ما مرّ بالمسلمين من هون وضعف :

هل في المصلتى أو الحراب مروان؟ على المناب أحرار وعبدات إذا تمالى ، ولا الآذان آذان!

مررت بالمسجد المحزون أسأله تغير المسجد المحزون واختلفت فـــلا الأذان أذان في منارته بلى والله ، لم يعد في المصلى أو المحراب مروان ، وقدد اختلفت وما تزال تختلف عليه احرار وعبدان ، وبقي من مروان وآل مروان ذكرهم العطر يزداد طيباً كلما قدم عليه العهد ، وبقي من العبدان ريحهم النتن يزداد قبحاً كلما قدم عليه العهد !



# عث رصلاح الدّين الأيّوبي

قلمنا لدليلنا ، الفتى المرح اللبق ، هيا بنا ألى ضريح البطل الخالد الذي تركفي الدنيا دوياً لم ينقطع صداه الى صلاح الدين الايوبي . . ولم يكلفنا الوصول اليه رهماً فان ضريحه قريب من المسجد الاموي .

ودلفنا الى دار صغيرة انيقة ، وفتح حارسها لنا الباب في ترحاب بالغ وقد رأى في مظهرنا ما يؤكد اننا من بلد غريب ، وانا جئنا نحج الى قبر محيي مجد الاسلام ومعيد بطولات رجاله الذين ناصروا الدعوة بقلوبهم وارواحهم حسق عمت الخافقين .

ودخلنا الدار والخشوع يملاً جوانحنا ، وفي ساحتها الصغيرة القينا حديقة مونقة تتوسطها نافورة ، وفي همذه الساحة وجدنا قبرين حسبتها لصلاح الدين ووزيره الذي قيل انه يرقد بجانبه ، فسعيت نحوهما ووقفت عندهما وامعنت النظر فيهما فوجدتها للمجاهدين العربيين يسن الهاشمي المتوفي عهام ١٩٣٧ .

ويسن الهاشمي من ابطال العروبة الذين جاهدوا في سبيلها حــق الجهاد كان احد الضباط العرب العاملين في الجيش التركي ، وكان من قـــادة (جمعية الفتاة)

المربية السرية في تركيا ولما ثار المرب ضد تركيا في الحرب الاولى عسام ١٩١٦ انضم اليهم وحارب في صفوف الملك فيصل ، وكان في مقدمة القواد الذين دخلوا دمشق مع (فيصل) ونادوا به ملكاً على سورية .

ولما انتقل فيصل الى العراق ملكاً عليها بعد ان استولى الفرنسيون على سورية صحبه الى هناك ، وعين اكثر من مرة رئيساً للوزارة ، وغادر العراق اثر انقلاب عسكري اطاح بحكومته الى دمشق حيث وافته منيته فيها .

اما عبد الرحمن الشهبندر ، فهو طبيب سوري معروف واحد العلماء والكتاب والخطباء المعروفين في كل البلاد العربية ، كان وزيراً للخارجية في اول حكومة اقامها الملك فيصل في سورية وكان من المسع قواد الثورة السورية ضد فرنسا عام ٩٢٥ – ٩٢٨ حتى حكم عليه الفرنسيون بالاعدام . ولكنه تمكن من الهرب الى مصر وبقي فيها مدة طويلة . وفي العهد الوطني السوري عام ١٩٣٦ عساد الى وطنه ، ولم يعجبه الطريق الذي سلكه الحاكمون الوطنيون انذاك وكانوا من رفاقه في الثورة وينتمون الى الكتلة الوطنية ، فهاجمهم . وكان معارضا قويا عميق الاثر ، فدبروا مؤامرة لاغتياله عام ١٩٤٠ ، وتم لهم مسا ارادوا وهاهما البطلان يتوسدان الثرى جوار صلاح الدين ، ولا يرقد في ثرى ضم رفاته الا افذاذ الرجال بمن ساروا على نهجه وبذلوا ارواحهم الطاهرة فداء للعقيدة . وجعاوا من تضحياتهم منارة هادية لا تخبو شعلتها على مر القرون .

واجتزنا الساحة لردهة صغيرة اتخذها حارس المكان كما يبدو مستقراً لنجد المامنا غرفة مربعة يتوسطها قبران من الرخام الابيض الرائع ارتفعا عن الارض بنحو المتر ، وعلى أحدهما رمز عمامة خضراء كبيرة احكم لفها ، فما شككنا في الن هذا هو ضريحه الطيب العطر ، ووقفنا عنده نتلو الفاتحة وفي قلوبنا شق المشاعر والانفعالات ، واخذت أتأمل القبر ، هذه القطعة الصغيرة من الارض ، وهذا البناء الذي لا يتجاوز المتر ارتفاعاً – كل نهاية البطل الذي كانت الارض

تهاز تحت اقدامه وتضيق دون احلامه ا

و تجلى امامي تاريخه الحسمافل يقود الجيوش يطهر ارض الشام ومصر من المسلميهيين وبوحد بين الشام ومصر عام ١١٨٤ ويسير جيوشه الى كثير من البلاد المربمة الاسلامة للوحد بينها ويحررها من الطغمان .

ولد في قامة تكريت بالمراق عام ٣٣٥ م وتوفي بدمشق عـــــام ٥٩٨ وبين مواده ووفاته تاريخ وأي تاريخ .

كنت الفاه ماثلا امامي في اي بقمة طفت بها في ارض الشام ، وفي كل قلعة حربية ناريخية ، لقيته في بعلبك يطبع اثره الخالد على قلعتها وهو يطارد السليبيين ، ووجدته في قلمة صيدا بلبنان عقب انتصاره الحاسم على الصليبيين في السلميين ، ممر كة حطين (۱) الشهيرة عام ۱۱۸۷ م يقضي فيها على نفوذ الصليبيين في الشام وسائر الامارات الصليبية بالشرق ، وتقول الروايات المسيحية ان مرتفع حطين هو الموضع الذي القى فيه المسيح موعظة الجبل ، ولقيته في قاعمة صلاح الدين بالقاهرة وهو امير عليها ، وطالعني وجهه الصبوح في القدس يعيد اليها امجاد المروبة والاسلام ، ويذكرني فتحه للقدس بهمذا الخطاب الذي يفيض بروح التقدير لآثارها الدينية المسيحية وقد بعث به الى فرنجة القدس يمنحهم فيها فرصة التسلم دون اراقة دماء . . قال في خطابه :

( . . انني انا نظيركم ايضاً واعرف ان اورشليم هي بيت الله ولست آتياً لكي ادنس قدسيتها بسفك الدماء فعليكم ان تدعوها وانا اكفيكم امركم وأهب لكم من الأرض بقدر ما تستطيعون ان تعملوا فيه ) . . ولكنهم ابوا واستكبروا . . فدخلها عنوة واقتداراً!

 <sup>(</sup>١) تقع حطين على مسافة خمسة اميال من الشمال الفربي لمدينة طبرية وهي الآن ضمن القسم المنتسب من فلسطين.

ولقيني صلاح الدين في بلادي في فجر الصبا يتخذه الجيل الذي تتلمذنا علميه مثلاً حياً لبعث الوعني الوطني واثارة الحمية في النفوس ، فقد عرف السودار؛ المسرح لاول مرة عن طريق تمثيل رواية صلاح الدين الايوبي اذ وثب شباب جرا العشرينيات ، والاستعبار في اعتى حالاته ، وثب وا الى المسرح ليقدموا روا؛ صلاح الدين الأيوبي في نادي الخريجين بأم درمان عام ١٩٢١ ، ويعيدونها عاد ١٩٢٢ والشعب يلتهب حماساً ويهتف معهم :

ان لم أصن بمهندي ويميني ملكي ، فلست اذن صلاح الدين !

تذكرت حول قبر صلاح الدين ، رواد النهضـــة في بلادي الذين قبسوا م, وحي صلاح الدين الشرارة الأولى التي اشعلت النار التي احرقت المستعمرين .

وعدت أمعن النظر في البقعة الصغيرة التي ارتفع فوقها بناء صغير لا يتجاوز المتر على جانبه الغربي عمامة خضراء هي كل ما يرمز الى صلح الدين الذي ظل ربع قرن من الزمان على متن فرسه مجاهداً . . قالوا عنه : انه كان اذا مرض وحملوه الى خيمة اشتد عليه المرض، حتى اذا شدوه الى ظهر حصانه عوفي أو نسي العلة ! . . وقالوا : انه لم يخلع عنه لباس الجندي الا مرة واحدة في دمشق وكانت قبل وفاته بأيام !

لم يبن الدور ولم يقتن المال ولم يتعلق به ، كان ينفقـــه متعجلًا التخلص منه حتى رموه بالاسراف وعابوه به !

وأخذت اجيل الطرف في الغرفة الــــــــــــق ضمت جدث البطل ، وفي الضريع الرخامي الذي قام على القبر والذي علت جانبه الغربي عمامة خضراء ضخمة ،كا كانت تعلو رأس صلاح الدين . وفي جانب آخر كتبت الشهادة الاسلامية - وفي جانب كتبت هذه الآية : (يا ايها الناس ان وعد الله حتى فلا تغرنكم الحيــــاة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) .



قبر صلاح الدين الايوبي وبجانبه قبر وزيره عماد الدين

ولصق قبر صلاح الدين قبر صفيه وصديقة ويده اليمنى وزيره عماد الدين ، لقد عاشا مما متجاورين متلاصقين، وتوسدا الثرى متجاورين متلاصقين، ولعلمها في جنات الخلد متجاوران متلاصقان . وعندالله لا يضيع اجر من احسن عملا .

وعلى الجدار الشرقي من الحجرة اطار جميل كتب عليه نسب صلاح الدين ، وفي اطار ثان على الجدار الجنوبي كتبت الآية (يا ايهـــا الذين آمنوا اذكروا الله كثيراً).

وعلت اركان الضريح الرخامي اربىع زهريات لطيفة المنظر الا انهــا كانت خالية من الزهر – اما ارض الحجرة فقد فرشت كلها بالسجاد الفاخر . وطال بنا الوقوف نتأمل ونستوحي ، وقال صاحبي : اهذا هو صلاح الدين يثوي في قطمة صغيرة من الارض ؟. قلت : هناك الملايدين ضمهم الثرى ولم تبق حدق قبورهم ، ولكن صلاح الدين وامثال صلاح الدين يعيشون احياء بذكر اهم وابحادهم وان احتواهم الثرى وطواهم الامد . . وكيف ينسى التاريخ الاسلامي رجلا جاهد في سبيل الله ربع قرنمن الزمان حتى اعوج ساقاه من كثرة ركوبه الخيل فكان اذا مشى على الارض عرج ! ، فلم ير ان يراه الناس الاراكباً ! ، كا قال رواة تاريخه ، وكان مسكنه الدائم خيمة متنقلة او صهوة جواد ، وكان عازفاً عن البناء والتشييد ، وكان اذا سئل عن هذا اجاب قائلا : وما يصنع بالدار من يتوقع الموت ، وما خلقنا الا للعبادة والسعي للسعادة وما جئنا لنقيم !

في ثامن صفر سنة (٥٨٩ هـ – ١١٩٣ م) اشتدت وطأة المرض عليه وصار يغشى عليه احياناً ، فاشفق اهل دمشق وتجمعوا حول داره يتنسمون اخباره في قلق وحزن ، وتوفي بعد صلاة الصبح في مطلع نهار الاربعاء السابع والعشرين فكان يوماً عصيباً.

قال المؤرخ الحافظ شمس الدين يصف هذا اليوم في كتابه دول الاسلام:

(لقد غشى اهل دمشتى يوم موته من البكاء والهول والضجيج ما لا يعبر عنه حتى كانت الدنيا كلها تصيح صوتاً واحداً ، وعظم الأسف واشتد القلق) .

وقال بهاء الدين بن شداد في كتابه (النوادر السلطانية) عن يوم صلاح الدين:

(وبالله لقد كنت اسمع من بعض الناس انهم يتمنون فداءه بانفسهم ، ومسا سمعت هذا التمني الا على ضرب من التجوز والترخص ، الا في ذلك اليوم ، فاني علمت من نفسي ومن غيري انه لو قيل الفداء لفدي بالنفوس) .

وفي خطى بطيئة عدنا ادراجنا وقد ودعنا صلاح الدين كأنما نحن ماثلون

بين يديه ولم اجد للمشاعر التي تملكتني انذاك ستنفساً الا أن أنشد أكثر من مرة وعل طول طريق المودة قول شوقي :

(صلاح الدين) تاجك لم 'يجَمَل ولم 'يوسَم ' بأزين منه فرق'

ألست ِ دمشق للأسلام ِ ظئراً ومرضمة ُ الابوّة لا تمــق ُ



### واهاً. لكك بإمعاوية

عدت مرة اخرى الى دمشق الفيحاء الى جلق وبي شوق ملح الى كل بقمة بها ، والى كل وجه عربي يطل علي من جوانبها ، تشدني اليها ذكريات مانس سحيق ارتبطت به دمائي ومشاعري اجج الى ثراه ، واقف عنده متأملا ومستوحياً فيمتلىء وجدانى وتفيض خواطرى .

وتستقبلني الفيحاء بذلك الوجه العربي السمات، وفي دورها وحدائقها واناسما وفي تاريخها الناطق في ثراها — وفي بردى نهرها الخالد، والذي خيب ظني عنده القيته في عامي الماضي وهو يكاد يكون جدولاً رقراقاً، ولكني احببته، رباكان لرنة اسمه في نفسي لما خلفته في اعماقها آيات الشعر العربي الذي شبب ببردي كأروع ما يكون التشديب بالحسان الفاتنات!..

ولكن .. كيف يجوز لي هذه المرة ان أطوف بالفيحاء قبل ان أزور قبر معاوية بن أبي سفيان مؤسس أمجاد دولة بني أمية ، وكاتب رسول الله ، والرجل الذي ملاً مسمعي الدهر وما زال حديثاً يروى حتى اليوم ، وسيروى غداً وفي كل حين ما بقى التاريخ العربي .

واتجهت الى متحف دمشق ، هذا المتحف الرائع ، اما هذه المرة فاني أقصد

(Y) **9**Y

مكتب هذا المؤرخ الاستاذ ابو الفرج المش مدير المتساحف والآثار في دمشق لأسترشد به ، فند طفت وحدي في العام الماضي ، في رفقة دليل عربي اكتشفت ان المامه بمواقع الآثار لم يكن صحيحاً دائماً .

واستقبلني السيد المدير بترحاب بالغ وكنت احمل له رسالة صديق كريم في لبنان ، كان حلقة تعارف بيننا وتحدثنا ملياً عن تاريخ دمشق وعن الآثار العربية القي تزخر بها وعن مواقعها ، وهنا ابديت له رغبتي في زيارة هذه الآثار على أن استهلها بزيارة قبر معاوية .

وتهلل وجهه، وقال لي في اريحية بالغة ، لولا انه مرتبط بجلسة في المجمع العلمي في تلك الآونة لرافقني بنفسه ثم دعا بمدير مكتبه ، وهو شاب على قدر كبير من الثقافة ومن الأدب العالي، ولا غرو فقد عرفت فيما بعد انه حفيد البطل المعروف عبد القادر الجزائري الذي سنقف عنده أيضاً في حديث آخر — وبعد ان قدمه لي طلب اليه ان يرافقني في طوافي على الأماكن التاريخية — بل على الخالدين وان غيمهم الثرى .

وخرجت مع حفيد الجزائري ، وحمدت صحبته فقد كان فتى لطيف المعشر مهذب الطباع ، ودارت بنا السيارة متجهة الى مكان في دمشق يسمى – الباب الصغير – حيث تقوم مقبرة تاريخية معروفة تقع في وسط المدينة بلغناها بعد رحلة قصيرة ارتني جانباً من عمران دمشق . . وترجلنا واتجهنا الى المقبرة ، وكان في حسباني ان قبر معاوية لا بد ان يكون معروفاً ، وانه سيكون ضريحاً فخماً يليق بان هند! .

ورأيت صاحبي . بعد ان دخلنا المقبرة ــ يلتفت هنا وهناك ، والحيرة بادية عليه ــ وتلفت لأرى العديد من المباني والقباب الضخمة وغير الضخمة تعلو بعض المقابر ، وخيل اليَّ ان مرافقي يريد اختيار اقصر طريق للوصول الى أعلاهــا

قباباً والسخمها بناء ليقول لي : هنا يرقد معارية ! .

وقر بصره اخيراً على ناحية من المقبرة واتجه اليها وتبعته لاقف عند ضريحين فخمين متجاورين قام عليهها مبنى ضخم ملفت للانظار وأطلقت علينا حارسة في الحلقة السادسة من عمرها وهي تردد عبارات الترحيب في خفوت وخشية . . وهم مرافقي بالتحدث اليها ولكنني لم امهله . فاقتحمت البناء والمرأة تلبعني وهي تقول : اقرأ الفاتحة اولاً للسيدة سكينة ثم اتجه يميناً واقرأها على ضريع السيدة زينب ! . والتفت اليها والدهشة تغمر وجهي وقلت أليس هنا قسبر معاوية ال. . وزوت المرأة ما بين حاجبيها وحاولت ان تكتم سورة الغضب التي أوشكت ان تعصف بها ، وهي محقة ! — فقد ادركت توا انها من الشيعة . . وموقف الشيعة من بني امية معروف بعد ان قتل يزيد بن معاوية الحسين بن الامام علي — ومن قبل جذب معاوية الخلافة من علي بسعة الحيلة والدهاء ! .

وأسرع مرافقي ليجيب على تساؤلي وقد صمتت المرأة .. كلا !.. هنا مزار السيدتين الشريفتين سكينة وزينب حفيدتا الامام علي بن أبي طالب ، أدخل وسلم عليهها !.

ودخلت الحجرة الاولى حيث ترقد السيدة سكينة لارى ضريحاً فخماً عالمياً وغرفة مزخرفة بالآيات القرآنية العديدة . فرشت ارضها بسجاد فاخر وعلى الضريح الفخم تناثرت شى انواع النقود منذهبية وفضية وورقية داخل التابوت المحاط بسياج دقيق ، وفي الاركان زهريات جميلة المنظر . وكان واضحاً مسن مظهر النقود المتناثرة ان بعض زوارها ينذرون وضع مال معين على الضريح مى ما بلغوه . وخرجت من ضريح السيدة سكينة لادخل ضريح السيدة زينب . وتفصل بينها غرفة صغيرة – وقد كتب على واجهتها الآيات الكريّة – و انحا يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهسل البيت ويطهركم تطهيراً » – ويواجهني في الغرفة الثانية نفس المظهر في فخامته وروعته حسق النقود الكثيرة المختلفة الغرفة الثانية نفس المظهر في فخامته وروعته حسق النقود الكثيرة المختلفة

المتناثرة حول الضريح! - وقد احيط ايضاً بسياج من الاسلاك الدقيقة الصنع. والشيخة تتبعني وتشير الى صندوق نذور صغير مغلق فاضع فيه ما شاء الله. وأخرج الى مرافقي الذي ما زال ينتظرني خارج الضريحين ويهمس مترفقاً في اذن الشيخة لتدله على قبر معاوية!.. فلا تنطق وانحا تشير بيدها الى ناحية القبر! - وما كدنا نتقدم حتى قال لي: ان السيدتين سكينة وزينب ليستا مدفونتين في هذا المكان وانحا هذان مزاران «بيانان » شاء الشيعة من عهد بعيد ان يقوما هنا تعميقاً لمشاعر اتباعهم ومريديهم. وحدثني عن الهدايا والطنافس التي ترسل من مختلف بالمدالة الشيعة - ومن ايران خاصة - لهذين المزارين - ولم اعجب لحديثه كثيراً ، فقد شهدت خلال تجوالي هذا العديد من امثال هذه المزارات الفخمة التي اقامها الشيعة لأنمتهم من ذراري على . .

وفوجئت به يقف امام غرفة حقيرة من الطين ، ظننتها بادى، بسدء لاحد حراس المقبرة . ان كان هناك حراس – ولكني عندما امعنت النظر فيها بدت لي احقر بكثير من ان تكون سكناً لآدمي مهما كان قدره!، ورأيته يدنو منها و يمن النظر من خلال شباك صغير مهدم اشبه بالفجوة ، وقسد سد بقطع من الحديد – البالي – ثم يرفع وجهه ، ويناديني . . تعال! . . هنا قبر معاوية!

وصعقت وظللت لفترة مشدوها وأكاد لا أصدقه .. ولكنه يكرر النداء ويرى الحيرة والدهشة والاسى ترتسم على وجهي .. أيمكن ان يكون قسبر مماوية في مثل هذه الحقارة ? ويقول مرافقي كأنه يعتذر عن حال المقبرة .. اننا بصدد بناء ضريح يليق بماوية !.

وأدنو من القبر المهدم داخل غرفة حقيرة من الطين وانظر اليه من خلال النافذة فلا أرى غير حجارة طال عليها القدم ، ارتفعت عـن الارض قليلاً ، وحجر كبير كتب عليه بخط واضح ما يفيد بان هنا في هذه البقعة الموحشة يرقد مماوية بن ابي سفيان! ، ولا شيء غير هذا إلا حجارة مكومة في غرفة حقيرة

مظلمة عليها باب خشبي مغلق رديء المظهر ، ونافذتان ثقبتا في البناء ثقباً تلوّت عليها صفائح من الحديد — هذا كل ما بقي لمعاوية من ملكه العريض . وهتف قلبي . . واها لك يا معاوية !.

وعدت أنظر الى مزاري حفيدتي على بن ابي طالب . سكينة وزينب . عالمين شانخين ، وتبدى من خلال بناهيها الترف البالغ الذي يرقد فيه الضريحان الرمزيان ، وانظر مرة اخرى الى كومة الاحجار في الغرفة الحقيرة الخاويسة المظلمة . ويهتف قلبي مراراً . . واها لك يا مماوية ! . أهو انتصاف من الاقدار لعلي وبنيه لمساف المهابيم معاوية وبنوه ! ? وفي نفس الارض التي شهدت أروع أمجاد معاوية ? . الارض التي سادها عشرين سنة أميراً وعشرين سنة خليفة ? . ومن غير معاوية في العهد الاسلامي كله بقي اربعين سنة اميراً وخليفة ! ؟ . ولا عجب فقد كان في حكمه كما قسال عن نفسه : - لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي ، ولا اضع سوطي حيث يكفيني لساني ، ولو ان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت » . . ولقد ظلت شعرة معاوية هذه مثلاً يضرب للحكمة ورحابة الصدر وسعة الحملة .

قالوا: بعث معاوية الى رجل من الانصار بخمسهائة دينار، فرأى الانصاري انها دون قدره فقال لابنه: خذها وامض الى معاوية واضرب بها وجهه وردها عليه! — وأقسم على ابنه ان يفعل ذلك. فجاء ابنه الى معاوية فقال:

-- يا امير المؤمنين ، ان أبي فيه حدة وسرعة وقد امرني بكيت وكيت ، واقسم عليٌّ وما أقدر أن أخالفه !.

فوضع معاوية يده على جبهته وقال:

افعل ما أمرك به أبوك – وارفق بعمك!.

فاستحيا الصبي ورمى بالدراهم ، فضاعفها معاوية وحملها الى الانصاري .

وكان أحد ولاته قد كنب اليه محتجاً عندما لجاً شخص الى معاوية كان الوالى يقول الى يريد القصاص منه لحطأ ارتكبه ، فعفا عنه معاوية ، كتب الوالى يقول الحاويه : « ان هذا فساد لعملى اذا طلبت رجلاً فلجاً اليك و تحرام بك » فرد اليه معاوية يقول : (لا ينبغي ان نسوس الناس بسياسة واحدة فيكون مقامنا مقام رجل واحد ، ولكن تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة ، الرحمة ، فيستريح الناس بيننا) !.

واها لك يا معاوية .. رضيت بحقير وما كنت لترضى الا بامتلاك ناصية الدنيا لو كان الى ذلك اليوم من سبيل !.

الف وسبمهائة سفينة كاملة العدة والعدد، ذلكم هو الاسطول البحري الضخم الذي انشأه معاوية في عهده ، وهو اول اسطول عربي اسلامي يبلغ هـذه القوة الضاربة ، وبهـذا الاسطول فتح جيش معاوية جزيرة قبرص وبعض الجزر اليونانية ، وجزيرة رودس بقيادة جنادة بن ابي الازدي .

مـــا أحسنك يا معاوية وانت تذكر للناس كيف انتصرت على علي بن ابي طالب فتقول :

(أعنت على على بن ابي طالب بأربع خصال . كان رجلاً لا يكتم سراً وكنت كتوماً لسري ، وكان يسمى حتى يفاجئه الامر مفاجأة ، وكنت أبادر الى ذلك ، وكان في اخبث جند وأشدهم خلافاً وكنت أحب الى قريش منه) .

وصفوه عندما اشتد عليه المرض واقتربت نهايته . قال لمن حوله : — ( إن رسول الله صلعم ) كساني قميصاً فرقعته ، و قلسم أظفاره يوماً فأخذت قلامته فجعلتها في قارورة ، فاذا مت فألبسوني ذلك القميص ، وقطعوا تلك القلامة واسحقوها وذروها في عيني و في فعسى الله يرحمني ببركتها !.. ثم تمشل بشعر الاشهب بن رملة :

اذا مت مات الجود وانقطع الندى من الناس الا من قليل مصر و وردت أكف السائلين وامسكوا من الدين والدنيا بخلف مجد د

فقالت احدى بناته : كلا يا أمير المؤمنين ، بل يدفع الله عنك ، فقال متمثلا : واذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل قيمة لا تنفع

ثم اغمي عليه ، ثم افاق فقال :

( اتقوا الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى يقي من اتقاه ، ولا واقي لمن لا يتقي الله . ) ثم قضى . .

كانت وقاته في الشهر السابع من سنة ٦٠ هجرية ٦٨٠ م – وهــا هو يرف. الآن بعد ان ارتدى قميص رسول الله و كحل بقلامة ظفره ( في مكان حقير من الارض مجهول لدى الناس الاقلة منهم !

وكأن الأقدار لم تشأ ان تقدم الى معاوية وحسده عظة وعبرة ، فقد اشار مرافقي الى قبر آخر قرب معاوية اشد وحشة واندثاراً وقال: هنا يرقد الخليفة عبد الملك بن مروان !.. يا لله !... عبد الملك الذي عمر المسجد الاقصى وبنى قبة الصخرة اروع ما بنى في القدس وانفق عليها خراج مصر ست سنوات ، يرقد في قبر مهدم موحش لا معلم عليه ولا زخرف ، ولا بناء ولا طنافس !?.

قالوا: مر عبدالله بن مروان بقبر معاوية فوقف وترحم عليه، فقال رجل: قبر من هذا يا أمير المؤمنين? . . قال: قبر رجل كان والله فيما عامته ، ينطقءن علم ، ويسكت عن حلم ، كان اذا اعطى اغنى ، واذا حارب افنى !

فمــا عساك تقول يا ابن مروان لو قدر لك ان تعود وترى قبر معاوية اليوم ? وها انتما قد تجاورتما وتشابهتما في المصير ؟ وجاءت الثالثة لتكمل للرواية فصولها المؤسية ، اذ يشير مرافقي الى قبر نال الدن ايس بأحسن حظاً من صاحبيه ويقول: ربما كان هذا القبر للخليفة الوليد! . ولم أن الطق بشيء ، واخذت اتحدث مع نفسي ، لم كان حظ بناة المجاد بني أم من تكريم قبورهم كهذا الذي رأيت من حقارة الشأن ؟! . . ربما كانت السياسة اصلا هي الباعث الاول عندما خلفهم بنو العباس على الحكم فطمسوا كل الربي امية امكنهم طمسه ، وكان من المحال ان تعلو مقابرهم آثار تدل عليهم وتعظيم امرهم . . ولكن ماذا جرى بعد زوال حكم بني العباس ؟ لم قسامت مزارات وقباب على كثير من قبور الذين كان لهم شأن وذكر في الحياة من غير بني امية ? وظلت قبور معاوية وعبدالملك والوليد موحشة خربة !؟ . هل لانهم يهتدوا اليها الا منذ عهد قريب ؟

ودنوت من قبر معاوية لالقي عليه النظرة الأخيرة وأودعه ، ونظرت من النافذة المهدمة الى الحجارة المكومة في الفرفة الصغيرة المظلمـــة الموحشة ، فانقبضت نفسي ! . . أفي هذا المكان نهاية معاوية ?!

وغادرت المكان بخطى بطيئة وقلبي مثقل بالاسى وفي ذهني ان اذهب مع مرافقي الى قصر الخضراء ، القصر الذي بناه معاوية وكان من اروع القصور التي شهدتها دمشق ، وقد قبل لي في بيروت ان هناك اثراً من القصر ما زال قائمًا ولكن مرافقي يؤكد لي ان القصر – وكان قائمًا بالقرب من المسجد الأموي – ليس له من اثر ، وانه الآن على عمق ثلاثة امتار تحت الأرض!. وترحمت على الصحابي الجليل ابي ذر الغفاري اذ سأله معاوية بعد ان تم بناء القصر – وكان به مزهواً معجباً: سأل أبا ذر قائلاً:

- كيف ترى هذا ؟

فقال ابو ذر:

- ان كنت بنيته من مال الله فانك من الخائنين، وان كنت بنيته من مالك فأنت من المسرفين !.

رحمك الله يا أبا ذر ما كان اقواك على قولة الحق !..

لقد غاص قصر الخضراء تحت الارض ، وضمت معاوية رقعة صغيرة موحشة خربة ، ولم تبق منه مآثر حية خالدة يرويها التباريخ !.



## عندراعي السيسماء

#### ملال بن رباح

فلت لصاحبي ، ونحن ما زلنا نسير عند مقبرة البـاب الصفير ، سِر ، بي نحو ( داهي الساء ) . كا سماه العقاد رحمه الله – بلال بن رباح – وكنت قد عامت ان قبره هنا .

وفي هذه المرة لم يلتفت باحثاً ، ولم يسأل مسترشداً كما فعل وهو يبحث عن قبر معاوية ، فقد كان المسجد الذي أقيم على القبر الذي يضم رفاة بلال الطاهرة الوضح من أن يسأل عنه .

وبلغنا في يسر ، وتلقانا مسجد رائع المظهر والحبر ، ومن غير بلال في هذه البقمة جدير بمثل هذا المسجد العظيم وهو اول من دعا للصلاة مؤذناً ?

ودلفنا الى المسجد وأدينا التحيسة وأخذت أتأمله من الداخل وقد توسطت سقفه قبة عظيمة مزخرفة بنقوش جميلة وتدلت ثريات الكهرباء أشبه بالتحف المنادرة ، وأرض المسجد فرشت كلها بالسجاد الفخم ودخلنا من باب لطيف الى قبر بلال في جانب من ارض المسجد ، لقد أعز المسلمون بلالا فجملوا قبره تحفة في الجمال والجلال ، فالجدران مزينة بالفسيفساء الرائعة ولوحات القيشاني النادر،

وعلى القبر تابوت ضخم من الخشب المزخرف زخرفة دقيقة أنيقة ، وقد غطى من أعلى بالجوخ المطرز بالآيات القرآنية وعلى واجهة الهيكل الفـــاخر الذي ارتفع فوق التابوت كتب :

هذا مقام سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه مؤذن رسول الله ، ثم سورة الفاتحة كاملة ، ثم الآيات :

( يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلى جنق ) . . ثم ( هو الحي الذي لا يموت ) .

قالوا : رآه سيدنا ابو بكر الصديق يماني ما يعاني من تعذيب اسياده له لمـ ا اعتنق الاسلام فاشتراه منهم بخمس اواق من ذهب ، ثم اعتقه .

كان بلال أحد الثانية الذين سبقوا الى الاسلام وشرح الله صدورهم له قبل غيرهم من الناس وهم خديجة وأبو بكر ٬ وعلي وعمار ٬ وأمه سميـــة وصهيب وبلال والمقداد .

ولما كان بلال مستضعفاً بسبب عبوديته فقد اشتد ايذاء المشركين له حق بمد عتقه فعذب عذاباً مبرحاً صمد له في ايمان راسخ وكانوا كلما اشتدوا في ايذائب وتعذيبه ردد . . أحد . . ولا تضعف عقيدته ولاتهن نفسه .

أحب محمداً وتفانى في الاخلاص له وأحبه محمد وقربه اليه ووكل اليه شؤون بيته ، وكان يرافقه في حله وترحاله ، فهو معه في الصلوات الحس وفي كل مجالسه وهو معه ان خرج غازياً .

ان كل هذا الزخرف الذي جمل به قبر بلال ليس بشيء بجانب الجنة التي سمع النبي دَفَّ نعلمَي و بلال عليها ، فقد أري النبي عليه السلام انه سمع دف نعلي بلال بين

يديه في الجنة فسأله بعد الصلاة - يا بلال! - حدثني بأرْجى عمل عملته عندك في الاسلام منفعة ، فاني سمعت ليلة دفَّ نعليك بين يديَّ في الجنة ؟.

فقال بلال : ( ما عملت عملاً في الاسلام أرجى عندي منفعة من اني لا اتطهر طهوراً تاما في ساعة من ليل أو نهار الاصليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلى ) .

قالوا(۱): كانت مودة بلال لمولاه وهاديه محمد (صلعم) تبدو من حيث يريد او لا يريد ، فاذا اشتد الهجير في رحلة من الرحلات أسرع الى تظليله بثياب الوشى والنبي لا يسأله ذلك ، واذا تهيأوا للقتال ضرب له قبعة من أدم يرقب الموقعة منها ، وجعل يتردد بينها وبين الميدان ليطمئن عليه ويتلقى الامر منه هلم يفرقها موقف ضنك ولا موقف خطر ولم ينقض يوم الا جمعتها فيه الصلوات الحس ومجالس العظة والحديث ما لم يكن في غيبة قصيرة لشأن من شؤون الدين الذي لم يكن له شأن سواه .

#### قصة الآذان

ان قبر بلال يعيد الى ذهني قصة الآذان كيف بدأ في الاسلام .. كانوا قبل الآذان ينادي منادي النبي عليه السلام ( الصلاة جامعة ) فيجتمع الناس ، فلما صرفت القبلة الى الكعبة وكانت نحو المسجد الاقصى بالقدس تذكر المسلمون الامر ، فذكر بعضهم البوق ، وذكر بعضهم الناقوس وذكر بعضهم ناراً توقد كنار القرى ، ثم تفرقوا على غير رأي ، ومنهم عبدالله بن زيد ، فلما دخل على أهله قالوا له : الا نعشيك ? قال : لا اذوق طعاماً فاني قد رأيت رسول الله قد أهمه امر الصلاة ، ونام ، فرأى ان رجلاً مر ، عليه ثوبان اخضران وفي يده

<sup>(</sup>١) العقاد - داعي الساء.

ناقوس فسأله اتبيع الناقوس ؟ فقال : ماذا تريد به ؟ فقال : اريد ان ابتاء ه لكي اضرب به للصلاة لجماعة الناس ، فأجابه الرجل . بل احدثك بخير لكم من ذلك ، تقول الله اكبر ، اشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمداً رسول الله مي على الصلاة ، حي على الفلاح ، الله اكبر الله اكبر ، لا اله الا الله — ونادى الرجل بذلك النداء وهو قائم على سقف المسجد ، ثم قعد قعدة ، ثم نهض فأقام الصلاة .

فلما استيقظ عبدالله بن زيد من منامه ، ذهب الى النبي فقص عليه ما رأى فقال له : قم مع بلال فألق عليه ما قيل لك . . وجاء الفاروق عمر بن الحطاب بمد هذا فقص على النبي مناماً يشبه ذلك المنام .

وجرى الامر في الدعوة للصلاة منذ ذلك اليوم على الآذان كما تسمعـــه الآن وزاد بلال في آذان الصبح الصلاة خير من النوم ) فأقرها النبي عليه السلام .

ان بلالاً العبد الحبشي المستضعف والذي لقي من المشركين ما لقي من صنوف العنداب ، يكرمه النبي ويخصه بما لم يخص به احداً من جلة صحابه فعندما فتم النبي مكة و دخل الكعبة كان في صحبته ثلاثة رجال فقط هم : عثان بن طلمه صاحب مفاتيحها وأسامة بن زيد ابن النبي بالتبني ، وبلال وقد امر النبي بلالا ان يعلو الكعبة ويؤذن ففعل ، وكان ذلك اول أذان على الكعبة .

ويختار الله محمداً الى جواره فيحزن بلال حزناً بمضاً . كان يمــلاً القربة بالماء ويذهب الى قبر النبي ليرطبه بالماء . . وبدموعه !

ثم طلب من سيدنا ابي بكر ، بعد ان ولى الخلافة – ان يعفيه من الاذار . اذ لم يطق ان يردده بعد ان لحق النبي بالرفيق الاعلى ، فقد كان اذا ما ألحوا عليه ان يؤذن للصلاة وبلغ في الاذان الى قوله . . أشهد ان محمداً رسول الله ، اجهش بالبكاء في حرقة ، وحزن ، وبكى كل من يسمعه .

## اعتزال الحياة

واراد ان يبتمد عن كل اثر يذكره مجبيبه محمد ولم يطق الحياة في المدينة إذ ان الله شهر فيها يذكره بمحمد ، فأذن له ابو بكر ان يذهب للشام كا اراد ، و ماء الى دمشق واعتزل الناس والحياة العامـة مكتفيا بقطمة ارض صغيرة برما ويميش عليها – وسكن صوت بلال فلم يعد يرتفع بالاذان .

وجاء سيدنا عمر بن الخطاب الى دمشق في عهد خلافته متفقداً ولقيه بلال ، وحول عمر كبار اصحاب رسول الله بمن ما زالوا على قيد الحياة فألحوا على بلال ان يؤذن للصلاة اكراماً لعمر . ويقبل بلال ويسري الخبر الى المدينة فيحتشد اهلها في المسجد وقد ارهفوا اذانهم لساع بلال، ويصعد بلال الى حيث يؤدي الاذان ويرتفع صوته الندي العذب . . مثلها كان يرتفع ايام محمد .

الله اكبر ، الله اكبر . . ويحمل هـذا الصوت العذب الى عمر وأصحاب عمر ذكرى أطيب ايام العمر ، عندما كانوا يتحلقون حول النبي ، وعندما كانوا يؤدون الصلاة خلفه بعــد ان يؤذن بلال . . . ويرتفع الصوت الحبيب بالاذان مسترسلا فيه مستأنيا ! . . فــلا يقوى عمر واصحابه على مفالبة عواطفهم ، وتجيش في نفوسهم الذكريات الحلوة . وقد بعثها من الاعماق صوت بلال : فيبكي عمر وتتحدر مدامعه ! – عمر القوي الثبت الجنان ! – وبكى صحابه حـــق ارتفع نشيجهم وزفراتهم ، وغطى البكاء وارتفاع الزفرات والنشيج على دعـاء الاذان الاخبر ! .

وينزل بلال ولحيته مخضلة بالدموع وكان ذلك آخر اذان اداه .

بهذا التآخي ، وبهذا الحب العميق لصاحب الرسالة والايمان بها سادوا العالم.

وتمثل لي بلال وقد حانت منيته والى جانبه زوجه وتصيح صيحة حزب وألم . . واحزناه ! . . واحزناه ! . . واحزناه ! . . فيجيبها بلال في كل مرة :

بل وافرحتاه !.. غداً نلقى الاحبة .. محمداً وصحبه ! رضي الله عنك يا بلال ، هأنذا اقف عند قبرك فيستهويني هـندا الزخرف الباطل الذي اقاموه حولك - ترى ماذا يكون وإن عظم ، وقد سمع محمد دفّ نعلينك في الجنة ؟! وما عند الله خير وابقى .



## في رَحَابُ جَامِعَتَ دَمِيثِق

احتوانا شارع بغداد الذي يعد من اكبر وأروع شوارع دمشق الفيحاء وقد ازدان جانباه بالمباني الحديثة الجميلة بعد ان دلفنا اليه مخترقين شارع بورسعيد وانها لألفة عربية حبيبة الى النفس ان تطلق دمشق على شارعين من احسن شوارعها « بغداد » العاصمة العربية العربية و « بورسعيد » المدينة الباسلة التي تحدت العدوان الثلاثي وانتصرت علمه !.

وفي تمانق هذين الشارعين في قلب عاصمة سوريا أسمى مماني الاخوة العربية التي من اجلها شهد العالم العربي مؤتمرات قادته في القاهرة .

اني أتجه الآن صوب جامعة دمشق ملتقىهذا الشباب العربي المتطلع للمعرفة والذي تقع عليه مسؤولية بناء هذا الوطن العربي الكبير .

وجامعة دمشق عظيمة البنيان أخذت أجوس خلال مبانيها الضخمة التي تعالت الى اكثر من طابق تتخللها الميادين المخضرة يحفها الزهر المونق النضر . وكانت الجامعة هادئة بغير ضجة اذ ان الطلبة كانوا في اجازتهم الصيفية .

ولكنا نسير بين ميادينها نتملى محاسنها ولنبلغ مكانا خاصاً بين رحابها الواسعة المخضرة . جئنا نلتمس عالمين جليلين احتضنها ثرى الجامعة يوحمان الى

جيل اليوم والغد في هذه الجامعة اسمى ما يوحيه العقل البشري المتطلع للمعرفة، العقل الشجاع في قولة الحق الواهب في سبيلها حياته دون رهبة او جزع .

جئنا الى رحاب الجامعة لنحيتي في ثراها شيخ الاسلام ابن تيمية الذائد عن عقيدة التوحيد والمؤمن الحبق ، ولنحيي تلميذه الذي آثر ان يرقد جثانه الطاهر بجانب استاذه العظيم ذلكم هو الحافظ بن كثير الذي قالوا عنه :

– « انتهت اليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير » .

لم نسر اليهما في طرق موحشة تثير الانقباض ، ولم ينزو قبراهما في مقبرة عامة متراصة المقابر ، فقد كرم الله ذكراهما الطيبة واحتضنت القبرين جامعة دمشق بجدائقها الفيحاء وميادينها الرائعة ومبانيها الشانحة التي تعج بألوف الطلاب فما كنا نخطو خطوة نحو القبرين الا ويأخذ بمجامع القلب دار مشرقة او حديقة مونقة او بساط سندسي حليت به الارض ، حتى بلغناهما يرقدان في ميدان سندسي صغير امام مبنى فخم وحفت بهما حديقة صغيرة بهجة .

ووقفت خاشعاً أتلو الفاتحة وأمعن النظر في قبر شيخ الاسلام ابن تيمية وقد ارتفع عن الارض نحو المترين . وبني من الرخام الابيض ووزعت عليه ألوان لطيفة من الزهر والنبات الاخضر وكتب على جوانب القبر اسمه الكريم وتاريخ مولده ووفاته .

ولصق قبره قبر العالم الجليل والمؤرخ الكبير الحافظ بن كثير (المتوفى عام ٧٧٤ ه) وبناء قبره أقل ارتفاعاً من قبر ابن تيمية وعليه ايضاً زهر ونبات اخضر ، ويضم القبرين سياج لطيف من قضبان رقيقة من الحديد .

والقبران متواضعان لا زخرف عليهما ولا قباب ولا بناء ، الا هــذا السياج الحديديالقصير والنبت والزهر الذي زرع عليهما ولعله زرع لكي لا يبدو القبران

(A)

في وحشة ولينسجها مع منظر الميادين المخضرة والحدائق من حولهما والتي تلقاك من لدن دخولك حرم الجامعة حتى تقف عليهما بل يمتــد المنظر الاخضر امامك حمثًا نقلت بصرك .

وحرَري بقبر ابن تيمية رجل العقيدة والتوحيد وصاحب الرأي المعروف في القبور والمزارات والقباب ، ان يكون في مثل هذه البساطة بعيداً عن الزخرف وعن تطاول البناء . لقد شغل ابن تيمية علماء عصره ومن جاء بعدهم بخلوص تفكيره وسموه وايمانه بعقيدة التوحيد ومحاربته لكل عمل او رأي او بدعة تبتعد قليلا او كثيراً عن عقيدة التوحيد الخالصة متخذاً من القرآن والأحاديث المؤكدة دليله الصادق ، فهو مثلاً يمنع التوسل لله بأي كائن من البشر ، وله في ذلك أحاديث قيمة بثها كتبه وتضمنتها مناظراته التي كان يقيمها له العلماء بأمر منحكام ذلك العهد وقد اشتهر بقوة الحجة وسعة الأفق وغزارة المعرفة فلم يكن يثبت امامه واحد من مناظريه .

وايمان ابن تيمية العميق بعقيدة التوحيد جعله يجاهر المسلمين وعلماءهم بأن الاستفاثة بالنبي لا تجوز شرعاً ويسوق الدليل تلو الدليل من القرآن والحديث وافعال اصحاب النبي الأوائل فيقول عنهم مستشهداً بهم في كتابه – التوسل والوسلة – .

لو كانت الاستغاثة بعد الموت ثابته ثبوتها في الحياة لطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول بالامامة في الصلاة والامارة في الغزو وارسال البعوث وعقد الألوية والشمائر في الحرب واقامة الحدود وايصال الحقوق النح . .

#### ويضيف ابن تيمية قائلًا :

ان الصحابة الكرام تناظروا بعد النبي في امر الخلافة وجمع القرآن و في المعارك الدامية . النح ولم يستفيثوا به في الشدائد . وموقف ان تسمية هـذا من

التوسل والاستفاثة قاده الى معارضة ما يقوم به المسلمون من زيارة لقبور الأنبياء والصالحين بغرض التوسل بهم لقضاء الحوائج الدنبوية او التشفع بهم لنيسل رضاء الله عنهم .

وهنا نجد أن أبن تيمية لا يمنع زيارة القبور أصلاً أذا كانت للعظة والتأسي ولكنها تمنع أذا كانت مقصودة لذاتها للتوسل ألى ألله بالشخص الميت . ويقول في كتابه – الجواب الباهر في زوار المقابر :

- ان السفر الى مسجده - يعني سيدنا محمد صلعم - وزيارة قبره كا يذكر أغمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب بل هذا من افضل الاعمال الصالحة ولا في كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك ولا نهي عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زيارة القبور كاكان النبي يزور سكان البقيع وشهداء أحد - واذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى - .

وقد ذكر في كتابه – الوسيلة والتوسل – كيفية الزيارة وآدابهــا فمنع من أمرين اثنين هما : الزيارة الشركية المبتدعة وشد الرحال لمجرد الزيارة . وحديث الرسول – لا تشد الرحال الا لثلاث – مشهور بين المسلمين .

وابن تيمية يقسم الاستغاثة الى قسمين قسم يتعلق بهذه الامور الكسبية التي يكن طلبها باسبابها ومن القادرين عليها وهذه لا يرى فيها شيئًا .

وقسم يتملق بالامور الغيبية فهي عنده عبادة لا تكون الالله وحده .

ولد ابن تيمية في دمشق عــام ٦٦١ هـ واقبل على دراسة العلوم بنهم منذ حداثته ولم يقف عند حد علوم الفقه والقرآن بل امعن في دراسة الحساب والجبر

و المقابلة والكلام والفلسفة وفي كل الوان المعرفة التي اشتهر بها عصره ولا عجب ان تراه يتأهب للفتوى والتدريس وهو دون العشرين من عمره ، وتضلع في علم الحديث وحفظه حتى قالوا – كما اورد الشيخ محمد بهجت البيطار في كتابه عنه – قالوا : ان كل حديث لا يعرفه ان تيمية فهو ليس مجديث .

واتجه الى التأليف والبحث لافــادة الناس ، وقال عنه الذهبي احد العلماء الاجلاء بمن عاصروا ابن تيمية – مــا أبعد ان تصانيفه الى الآن تبلغ « خمسمائة عجله »!

وتمرض ابن تيمية المحنة التي لا بد من ان بتعرض لها رجل صادق الايمان شجاع الرأي يحارب البدع التي الصقت بالدين ووجدت لهما سنداً من كثير من العلماء فكان ان اعتقل واودع سجن مصر اولاً فصار المسجونون يلتفون حوله ليعلمهم وكان بعضهم اذا اطلق سراحه آثر البقاء في السجن التماساً لاخذ العلم منه! – فنقل الى قلعة دمشق ليحبس فيها فقال قولته المشهورة:

- ما يصنع اعدائي بي ? انا جنتي وبستاني في صدري أين رحت فهي معي لا تفارقني ?.. أنا حبسي خلوة ، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة !- وقال انضاً :

« المحبوس من حبس قلبه عن ربه »! — ولمـــا وصل القلعة في دمشق وصار داخل سورها نظر اليها وقال مستشهداً:

« فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » . وظل سجين القلعة في دمشق سادس شعبان سنة ٧٢٦ هـ مقيماً في قاعتها الى ان كانت وفاته ليلة الاثنين لعشرين من ذي العقدة سنة ٧٢٨ هـ .

ولم تشهد دمشق في تاريخها مثل مشهد جنازته – وسأروي هنا مــا حدث

بــه الاستاذ الجليل الشيخ محمد بهجت البيطار وقد صور هذا المشهد بعد الرجوع الى كل المصادر التي يوثق بها ممن حضروا جنازة ابن تيمية فقال :

« دخلت جنازة الامام جامع بيني امية — المسجد الاموي — وصلى عليه عقب صلاة الظهر ولم يبق في دمشق من يستطيع الجيء للصلاة عليه الاحضر لذاك حتى اغلقت الاسواق في دمشق وعطلت معايشها وحصل للناس بمصابه امر شغلهم عن غالب امورهم واسبابهم وخرج الامراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والاتراك والاجناد والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام.

قال بعض من حضر : لم يتخلف فيما اعلم الاثلاثة انفس كانوا قــــد اشتهروا بمعاندته فاختفوا من الناس خوفاً على انفسهم بحيث غلب على ظنهم انهم مـــــتى خرجوا رجمهم الناس!

واتفق جماعة ممن حضر وشاهد الناس والمصلين عليه انهم يزيدون على نحو من خمسهائة الف وحضرها نساء يحزرن بنحو خمسة عشر الفاً!.

قال اهل التاريخ:

- لم يسمع بجنازة تمثل هـذا الجمع الاجنازة الامام احمد بن حنبل قال الدارقطني:

سمعت ابي يقول :

قولوا لاهل البدع ، بيننا وبينكم الجنائز!

حقاً لقد كانت جنازة شيخ الاسلام تقي الدين احمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي الذي اشتهر بابن تيمية استفتاء اجاب عليه اهال دمشق قاطبة عندما توفاه الله بما يؤكد قوة تعاليمه ويعزز صدق بلائه في تنقية الدين من الشوائب.

عبد الوهاب مؤسس المذهب الذي عرف بالوهابية والذي يسود الآن في المملكة العربية السعودية .

ما زلت حتى الآن – والى ان تنطفىء هذه الذبالة – اذكر ذلك القبر الصغير الخالي من الزخارف والقباب القابع في العراء وبحانبه تلميذه وحبيبه الحافظ بن كثير المؤرخ العربي المشهور صاحب كتاب – البداية والنهاية – الذي يقع في ٢٤ مجلداً والذي ما يزال من المصادر الهامة للمؤرخين وصاحب تفسير القرآن الذي يعد من اقبيم التفاسير – تطل عليهما سامقة جامعة دمشق وهي تموج بافواج الشباب فوج بعد فوج . . ، وأين كان يمكن ان تقام جامعة دمشق ان لم تقم هنا بجانب رجلي العقيدة الصادقة الخالية من الشوائب المتفانيين في سبيل العسلم والمعرفة والبذل في سبيل الحق بالروح ؟

لقد غبطت شباب جامعة دمشق وهم ينهلون من موارد المعرفة في جامعتهم ويتطلعون الى عملاقين من عبالقة الفكر العربي الاسلامي في رحاب جامعتهم يستوحون ويستلهمون وتمتلىء نفوسهم بعظمة التراث الذي خلفه لهم هؤلاء العبالقة ويشتد اعتزازهم بانهم احفاد هؤلاء الرجال الافذاذ!.

طيب الله ثراكما يا ابن تيمية وابن كثير لشد ما تأثرت وانا او دعكما بعد هذه اللحظات التي قضيتها بجانبكما استلهم ماضي العزة ، عزة الفكر المجاهد وهـو اشد مضاء وابقى على الزمن من السمف المجاهد!

## أهلأبمن عاتبني فيهربي

ماذا بعد هذا ايها الرفيق ? انك ما زلت تطوف بي بين أحيــاء دمشق وما زلت أتوق للمزيد فما وقفت بي مع أثر الا أثرت مشاعري وبعثت خواطري دافتة جياشة . فهاذا بعد ايها الرفسق ؟!

ها نحن نقف مرة اخرى عند مقبرة الباب الصغير لنحيي رجلًا عرفته وأنا صغير السن في المدرسة الأولية ، عرفني به ذلك الشيخ الجليل الذي كان يقرئنا القرآن في مدرسة سنجة الأولية ويحاول ان يبصرنا ببعض معانيه التي يمكن ان تستوعمها عقولنا آذذاك ، وخاصة قصص القرآن .

حدثنا ذلك الشيخ الجليل وهو يقرئنا سورة عبس وتولى عن ذلك الأعمى الذي أعرض عنه الرسول الكريم في مجلسه منصر فأ الى بعض سراة العرب ومنذ ذلك العهد قرت قصته في أعماق مشاعري وأحببته ولم أكن أدري ان الايام ستجملني أقف يوماً على قبره حيث يرقد .

وهاأنذا عند الصحابي الجليل عبد الله بن ام كلثوم أهتف من كل مشاعري له بتحية الاسلام وأتأمل هذه الغرفة المستطيلة التي قام عليها بنساء من الرخام ارتفع نحو المترين ، وعلى باب الغرفة مكتوب : « هذا ضريح الصحابي الجليسل

عبد الله بن ام كلثوم مؤذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، أنشأ هذا المقام السلطان الغازي عبد الحميد سنة ١٣٢٧ هـ » .

ولعلي لم أذكر من قبل ما عرفته من مآثر هــذا السلطان عبد الحميد سلطان تركيا وخليفة المسلمين ، فكثير من المساجد التي أقيمت على قبور كرام الصحابة وآثارهم من صنيع هذا الرجل .

وقفنا ملياً عند قبر الأعمى الذي عاتب الله نبيه الكريم من اجله . . وقيل لي وهو يسعى الى مجلس رسول الله وقلبه مفعم بالايمان، فاذا ما بلغه وجد الرسول قد شغل بالحديث الى صفوة من سراة قريش عسى ان يهديهم الله الى الاسلام . وقالوا : انهم كانوا عتبة بن ربيعة وأخويه شيبة وأبي جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة وأخيه أمية .

وجلس ابن ام كلثوم بينهم وهو لا يعلم من امرهم شيئاً ، وماذا يريد بهم وقد جاء الى الرسول الذي شرح الله قلبه الى دينه ليقرئه ويعلمه ?.. فهو يناديه وبه شوق ملح لتعاليمه وأحاديثه .. يا رسول الله ! : أقرئني وعلمني بما علمك الله ! ولكن النبي يعرض عنه وينصرف الى سراة قريش يتحدث اليهم عساهم يفيئون الى كلمة الحق .

ويرتفع صوت عبد الله بن شريح بن مالك ، الذي اشتهر بابن ام كلثوم ، يرتفع صوته ليقول مرة اخرى.. يا رسول الله!.. أقر ثني وعلمني مما علمك الله!.. ولا يرد عليه الذي وانما ينصرف الىصناديد قريش يتحدث اليهم لعلهم يسلمون...

ويكرر ابن ام كلثوم نداءه ، فهو أعمى لا يبصر ، ولا يتبين له اهتام الرسول بالذين حوله يهديهم الى الاسلام . ويكره النبي من ابن ام كلثوم ما فعل حى ظهرت الكراهة على وجهده الحبيب لقطع كلامه .. وقال في نفسه : يقول هؤلاء الصناديد انما انباعه العميان والعبيد والسفلة !..

فأعرض عنه وأقبل على القوم يكلمهم وصمت ابن ام كلثوم !.

ولكن الله الذي أدب نبيه فأحسن تأديبه حتى قال عنه في كتــابه المنزل : ( وانك لعلى خلق عظيم ) يعاتبه جهرة وينزل عليه قوله :

- « عبس وتولى أن جاءه الاعمى وما يدريك لمله يزكى او يذَّكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسمى وهو يخشى فأنت عنه تلهى » .

وتهلل وجه النبي وقرأ الآيات على صحبه ، ولمسا رأى ابن ام كلثوم مقبلاً قال : اهلاً بمن عاتبني فيه ربي!. وكان يقولها له كلما رآه مقبلاً عليه، ويكرمه ويقول : هل لك من حاجة ?!

اي ممان نبيلة تهديها لنا هذه القصة ?.. هذا النبي الصادق الأمين حقاً ، يعلن عن خطئه عندما أعرض عن رجل جاء يسمى وهو يخشى ، ويتلو على الناس الآيات التي عاتبه فيها ربه ، ولو كان يستهدف غير الحق لما تلاها ولما حدث من عتاب ربه له ، ولما علم بذلك احد ..

اي درس رفيع يهديه النبي لهؤلاء الذين يترفعون عن الاعتراف بالخطأ ?!

ويكرم النبي ابن ام كلثوم ويشرفه بأن يستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما صلى الله عليه وسلم ، وكان لا يستخلف على المدينة الا الثقاة من جلة اصحابه، وحسبك ان يكون بمن خلفهم مرة على المدينة علي بن ابي طالب.. فجعل ابن ام كلثوم في مثل هذه المنزلة .

وكان يؤذن مع بلال ، وفي حديث للنبي صلى الله عليــه وسلم انه قال يحدث الناس في شهر رمضان المبارك :

ان بلالاً يؤذن بليل فكناوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ام كلثوم ،

ذلك لأنه كان أعمى فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون الى بزوغ الفجر . . أذِّن . . . فيؤذِّن !.

هلَ كَانَ ابن ام كَلَمُوم على فقــدان بصره يجــــاهد مع الججاهدين في الحروب الاسلاسة ?.

قال انس بن مالك : رأيته يوم القادسية عليه درع ومعه راية سوداء!. ألا ما أكرمك على الله وعلى نبيه يا ابن ام كلثوم!.

ويقول مرافقي حفيد البطل الجزائري: ان في دمشق جمعية خيرية للمكفوفين تحمل اسم ابن ام كلثوم .

ونعود أدراجنا متجهين صوب قلعة دمشق ، ولكنام الأسف نجدها مغلقة الابواب فقد كنت حريصاً على زيارة الصحابي الجليل الذي ولاه سيدنا عمر ابن الحطاب القضاء في دمشق في عهد ولاية معاوية عليها عوير ابن عامر الخزرجي والذي اشتهر « بأبي الدرداء » ، وقد كان اول قاضي في العهد الاسلامي لهذه المدينة التاريخية و كنت عندما زرت متحف دمشق رأيت – شاهدي مقبره وقد خط اسماهما عليها بالكتابة الكوفية ، ويرجع ذلك الى القرن الرابع الهجري .

ونحيِّي قاضي الاسلام الاول لمدينة دمشق على البعد وننصرف عائدين .

# مع الخالدين في التاريخ

وقف بي صاحبي عند مسجد جميل المظهر في حي شعبي يشبه حي الميدان في مظهره حسين زرنا قبر صهيب الرومي ولقيني عند باب المسجد - ونحن نهم بالدخول شيخ مهيب قسد استدارت لحيته وارتدى الزي الشامي الاصيل ومد يده إلي مصافحا في بشر وايناس وهو يقول: الاخ من السودان ؟ قلت: كيف عرفت ؟ . قال: لقيت اخوانا لك في الحج وفي مدينة الرسول فسا وجدت أكرم منهم خلقاً وأظهر شهامة ومروءة فشكرته ودخلت مع مرافقي المسجد . . ولكن . . باسم من أقيم هذا المسجد وأي جدث طاهر يذم ? . . انه يضم جدث الصحابي الجليل قارىء القرآن أبي بن كعب الذي قسال عنه النبي يضم جدث الصحابي الجليل قارىء القرآن أبي بن كعب الذي قسال عنه النبي على واجهة الضريح .

وقب بر أبي – ككل قبور الصحابة الاجلاء الذين زرناهم - فرشت ارضه بالسجاد الفاخر وعليه تابوت مزخرف كتب عليه أيضاً الحديث : « اشراف أمتى حملة القرآن » .

والمسجد الذي يضم قبر ابي انيق لطيف تطيب بمرآه النفوس .

كان أبي بن كعب رضي الله عنه من القراء الذين يعتد بهـم ، ومن المجاهدين الابرار وقد شهد موقعة بدر الكبرى .

قَالُوا : قرأ رسول الله « صلعم » سورة « تبارك » في الصلاة فأسقط آية فلما سلم ، قال : أليس في القوم أبي ؟.. « يعني الرسول الكريم بهذا التساؤل لكي يصححه » .

فقال أبي : وكان حاضر الصلاة – ظننت يا رسول الله ان هذه الآية « يعني التي اسقطها النبي في الصلاة » – نسخت ولذلك لم أكلمك !.

ما أعظم مكانتك عند النبي يا أبي ، فهو يسأل عنك لتصححه وفي الصلاة من خلفه كبار الصحابة والحفاظ من المهاجرين والانصار ، ابو بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وغيرهم .

ورواية اخرى عن النبي الكريم تؤكد عظم مكانة هذا الصحابي الجليل . .

قال صلى الله عليه وسلم مرة لأبي : ان الله أمرني ان اقرأ عليك سورة ( لم يكن الذين كفروا . . ) فقال أبي للرسول : أو ذكرت َثُمَّ ؟ « أي اذكرت في الملأ الاعلى ؟ » فقال الرسول صلعم ؛ نعم !

فقال أبي : أألله أمرك بذلك ؟ فقال الرسول : نعم !. فقـــال أبي : تقرأه أعلى وعليك انزل ؟.. فقال رسول الله صلعم: أني احب ان اسمعه من غيري.. واهتزت مشاعر الصحابي المؤمن لهذه المكانة العظيمة ، فبكى امام رسول الله تأثراً من هذا الموقف !.

ان ابي بن كمب الذي يرقـــد هانئًا في هذه القطعة من ارض دمشق التي كرمت جدثه بهــذا المسجد الانيق والضريح اللطيف ، كان احد الرجال الذين قاموا باعظم وامجـــد الاعمال اذ وكل اليهم جمع القرآن والتحقق من الروايات

وجمعـــه في مصحف واحد متفق عليه ، وهو المصحف الذي عرف في التماريخ بمصحف عثمان او المصحف العثماني .

لقد نادى بهذه الفكرة اولاً سيدنا عمر في خلافة سيدنا أبي بكر وذلك عندما رأى ان عدداً من حفاظ القرآن يستشهدون في المعارك .

ولم يقبل ابو بكر الفكرة اولاً ، ولكن سيدنا عمر اقنعه ، ثم طلبا زيد بن ثابت ، وكان من اشهر الحفاظ الثقات وقالا له : « انك فتى لا نتهمك فاذهب فاجم لنا القرآن من صدور الحفاظ » .

ولم يقبل زيد بادىء بدء ان يقوم بهذا العمل الذي لم يأمر به النبي في عهده ، ولكنهها ما زالا به حتى شرح الله صدره لهذا العمل وقد قال قولته المشهورة : « لو كلفوني نقل جبل من مكان لآخر لكان اهون عليّ من ذلك » !

وفي عهد سيدنا عمر ، لم تبذل جهود في هذا السبيل ، وقد وضع كل ما جمع منه عند السمدة حفصة .

وفي خلافة سيدنا عثمان عزم على ان يكمل ما بدأه زيد بن ثابت فوكل هذه المهمة التاريخية الدقيقة الى صفوة الحفاظ الثقات — والمشهور انهم كانوا: --

زيد بن ثابت – عبدالله بن الزبير – سعيد بن العـاصي – عبد الرحمن بن الحـارث بن هشام – أبي بن كعب – عبدالله بن عمرو بن العاص – عبدالله بن عباس – مالك بن أبي عامر – كثير بن أفلح .

وقضيت بجانب كعب فترة امتلأت فيها المشاعر بهسندا الفيض الروحي المنبعث من ذكرى رجسل القرآن الذي يسأل عنه محمد صلعم عقب الصلاة ليصححه ، والذي يأمر الله نبيه الكريم ان يقرأ عليه احدى سور القرآن فيبكي تأثراً ، والذي وكل اليه تحقيق آي الذكر الحكيم وجمعها — القرآن الذي ظل

ويظل ما بقيت الحياة الدستور الخالد لكل حياة مثلى ينعم الناس في ظله بما لا يتسامى الى مثله دستور من صنع البشر – لقــد طابت دمشق بمرقدك في ثراها يا أبي . . .

وعند باب مسجد أبي ونحن نودعه خارجين — لقيت ذلك الشيخ المهيب الذي تعرف الي عند دخولي ما زال واقفاً ينتظرني ، وكنا في منتصف النهار ، فيعيد النحية في حرارة ويلج علي الحاحاً شديداً ان اذهب معه الى داره القريبة لاتناول معه طعام الفداء . . لشد ما تأثرت . . ولكم انتم كرماء يا ابناء الاحياء الشعبية في دمشق .

ولا اتخلص منه الا بعد لأي وهو يحملني تحاياه لكل اهل السودان . . ويظل في مكانه يلوح لي بيدة حتى تختفي سيارتنا عن ناظره .

### ہطل عــين جالوت

السيارة تغذ بنا السير بين احياء دمشق العامرة بالناس وبلدور المتلاصةة ، فترى حينا حيا شعبيا تصور لنا مشاهده دمشق القديمة العريقة – ونرى حينا مسا استجد من البناء وتطاول عالياً ، على احدث طراز فهو صورة لدمشق الحدثة .

لمن هذا البناء الشامخ الذي يذكرني بالمسجد الاموي فخامة وروعة ?.. ان السيارة تقف بنا عنده ، وانزل مع مرافقي لنحيي بطلاً اسلامياً له فضل واي فضل في ازالة حكم التتار الذين سادوا هذه البقعة العربية فأفسدوا حياتها وأوشكوا ان يمسخوا حضارتها ، لقد كان عهد سيادة التتار نكسة تاريخية .

اننا نقف الآن عند ضريح الملك الظاهر بيبرس اشهر سلاطين دولة المماليك

وأعدلهم وأكرمهم ديناً واول من وطد حكمهم في الشام وفي مصر بعـــد زوال بني ايوب .

يا للفخامة ويا للروعة لم أر قط مسجداً وضريحاً في مثلهذا الجمال الأخاذ.. قال مراففي لما رأى الدهشة تعتريني وانا أتلفت الى كل جوانب المسجد والقبر الذي ضربت عليه قبة عالية مزينة بألوان الزخرفة من الفسيفساء الزجاجية الملونة كتلك التي لم أشهدها الافي المسجد الأموي قال: هذا اجمال ضريح في دمشق على الاطلاق.

حقاً .. اني لم اشهد مثل هذا الرخام الملون ، والكتـابات المذهبة الرائعة ، ولم اشهد مثيلًا لهذا المحراب الذي افرغ فيه صانعوه كل خبراتهم الفنيـة فجاءوا به تحفة نادرة.. اينما اتجهت لا تقع العين الا على ترف فني بالغ.. ان هذه الزخارف المنقوشة يحتاج تأملها وحدها الى عدة ايام .

ان بطل معركة (عين جالوت ) التي أدت الى طرد التتــــار من الشام والى توحيدها مع مصر في مملكة اسلامية واحدة لجدير بهذا التكريم . .

تولى الظاهر بيبرس السلطة عام ٦٥٨ ه بعد مقتل سلفه وقضى اكثر ايامه في محاربة النتار والفرنج حتى أنقذ البلاد من حكمهم وظفر بهم ولم يبق لهم من اثر ، وتوفاه الله عام ٦٧٦ ه في القصر الابلق الذي كان مقره في دمشتى .

أثر آخر لهذا الرجل الجليل أحسبه أبقى على الايام نفعاً من كل هذا الزخرف الذي أقيم على قبره، ذلك هو المدرسة الظاهرية – التي تحمل اسمه – والتي أقيمت بجانب ضريحه يؤمها الالوف من الطلاب لتضيء لهم طريق الحياة جيلاً بعد جيل.

### بنت الأزور :

قال صاحبي : أتعبت ?.. قلت: كلاً فاني احس بنشاط لم احس بمثله قط..

قال: فلمكل اذن زيارتنا للسلف الصالح حيث شاء الله ان توارى اجسادهم الطاهرة.

واتجبنا الى حي آخر وقفنا هنيهة عند الباب الشرقي التاريخي – باب خالد ابن الوليد - فقد كان يحيط بدمشتى ككل مدن ذلك العهد سور ضخم له سبعة ابواب ضخمة ، تغلق عندما يحاصر المدينة جيش من الغزاة فلما حاصر جيش المسلمين الذي جاء لفتح الشام في اواخر عهد سيدنا ابو بكر واوائل خلافة عمر دام الحصار نحو السبعين يوماً ، وذات ليلة ولد للبطريق الذي يحكم دمشتى ولد فأولم وليمة كبرى اكل فيها الجيع وشربوا وغفلوا عن مواقفهم واحس خالد بن الوليد بهذه الغفلة ، فتسلق السور بالحبال ، ووثب الى الداخل وفتح هذا الباب على مصراعيه بعد ان قتل بعض من وجد من الحراس وقد ذهلوا عندما رأو خالداً يضرب فيهم بسيفه ودوى صوته القوي ينادي . . الله اكبر . . وتدفق جيش المسلمين الى داخل دمشق وتعالت اصواتهم بالتكبير وسقطت في ايديهم . . واستقر الاسلام فيها خالداً ، وما زال هذا الباب التاريخي قائماً في مكانه يحمل واسم البطل العظيم ابن الوليد ، وقد وجدت بعض العمال يقومون بترميمه . ان المربغ العربي الاسلامي يعيش حياً في كل قطعة من ثرى دمشق ! .

واجتزنا ميدانا واسعاً غطيت اكثر مساحته بالاسمنت لنجد في نهايته ثلاثة قبور بنيت من الرخام الابيض وارتفعت نحو المتر من الارض ولا شيء عليها من سياج أو زخارف او قباب ، فذكرتني بقبري العالمين الجليلين ابن تيمية وابن كثير في رحاب جامعة دمشق لو لا ان ذينك في بقعة مونقة مخضرة وهذه في ارض غطيت بالاسمنت لا نبت عليها ولا زهر .

اما القبر الاول الذي بدأنا بــه فهو للمجاهدة العربية الصحابية الجليلة خولة بنت الازور ، وقد كتب علمه ما نصه .

( هذا ضريح الصحابية الجليلة السيدة خولة أخت ضرار بن الازور الكندية

رضي الله عنها صاحبة السيرة الكريمـــة والبطولة المعروفة والجهاد الكبير في التماريخ الاسلامي – توفت في او اخر خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه).

لقد كرم الاسلام المرأة وأعز مكانتها فكانخليقاً بخولة واخواتها ان يخرجن في سبيله مجاهدات ، منهن من تضمد الجراح ومن تسقي العطاش ، ومن تشهر سيفها مجاهدة كخولة بنت الازور التي روى التاريخ عنها في فتح الشام اروع ما يروي عن الابطال .

فسلام على الصحابية الجليلة فخر النساء العربيات خولة بنت الازور واتجهنا الى القبر المجاور ، وقيل انه لشقيقها المجاهد العظيم ضرار بن الازور ، أما القبر الثالث فقيل انه لشرحبيل بن حسنة كاتب الوحي ، واحد قواد الجيش المظفر الذي تولى فتح الشام . وقد ثبت ان شرحبيل لم يدفن هنا في دمشق اذ انه مات بالطاعون الذي عرف بطاعون عمواس وهي قرية تقع قرب القدس وقد مات بهذا الداء اللمين في عمواس القائد العام للجيش الاسلامي الذي نشر الاسلام في كل بلاد الشام ابو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح ، ومات كثير من اعلام المسامين بالطاعون كمعاذ بن جبل ويزيد بن ابي سفيان .

وفي رواية ابن عساكر ان جيش المسلمين الذي كان مع ابي عبيدة يبلغ ستة وثلاثين الفاً فلم تبق منهم بعد الطاعون الاستة آلاف رجل.

وروى الطبري ان هذا الطاعون ظهر فيالمراق ومصر واستقر بالشام وفتك بالناس فتكا ذريماً .

ولما اشتدت وطأة الطاعون بجيش المسامين في الشام ، جمعهم عمرو بن العاص وخطب فيهم قائلًا :

د ايها الناس ، ان هذا الوجع اذا وقع فانما يشتمل اشتمال النـــار فتجبلوا منه بالجبال .

(1)

ثم خرج هو الى الجبال وتفرق الناس في الجبال حتى رفعه الله عنهم .

وروى الطبري عن ابن عباس ( ان عمر خرج في تلك السنة غازياً وخرج ومه المهاجرون والانصار فلما بلغ – سرغ – وافاه امراء الاجنساد في الشام واخبر وه خبر الطاعون واشاروا عليه بالرجوع ، فجمع النساس واستشارهم في الرجوع فمنهم من اشار عليه به ، ومنهم من أشار عليه بالقدوم ، فأصبح وقسه عزم على الرجوع فقال له أبو عبيدة بن الجراح ، افراراً من قدر الله! قال عمر، نمم !.. أرأيت لو ان رجلاً هبط – واديا له عدوتان (ضفتان) احداهما خصبة والاخرى جدبة ، أليس يرعى من رعى الجدبة بقدر الله ، ومن رعى الخصبة بقدر الله ؟ ثم قال : لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة ؟ . ثم خلا به بناحية دون الناس فبينا الناس على ذلك اذ اتى عبد الرحمن بن عوف - وكان لم يشهدهم بالأمس – فقال : ما شأن الناس ؟ – فأخبر الخبر فقال : عندي من هذا علم صفى الله عليه وسلم يقول : اذا سممتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه ، واذا وقع وانتم به فلا تخرجوا فراراً منه .

فقال عمر : الحمد الله : انصرفوا ايها الناس ... وانصرف بهم عائداً ..

تأملوا هذا الحديث النبوي الذي قيل منذ اربعة عشر قرناً وانظروا احداث ما جاء به الطب الحديث من سبل الوقاية في مثل هذه الاوبثة ، مـا يسمونه بالحجر الصحي ، والكارنتينة ، فهل من جديد يخرج عن نطاق الحديث القدسي ؟

وما ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحي يوحى . . صدق الله العظيم .

انا اتأمل هذا المكان الفسيح الذي يضم جدث الصحابية الجليلة فلا أحس – رغم ما بيننا من قرون زمنية ، وأبعاد في الأرض ، الا بهذه الرابطة الروحيــة الخالدة فهي قطعة حية من مشاعري ووجداني وعقيدتي .. مثل كل هؤلاء الذين

1

وقفت على قبورهم ، ومن لم يسعفني الحظ بالوقوف عليهم على قرب المزار ، ولشد ما حزنت عندما تجاوزت المنطقة التي دفن فيها ابو عبيدة عامر بن الجراحوانا في طريقي للقدس دون ان اقف عنده اؤدي واجباً كان حتماً اداؤه .. ولقد ذكرته عند قبر خولة فان جيشاً يقوده ابو عبيدة ومن فوارسه نساء كخولة حرياً به ان ينتصر وان تنتصر بانتصاره كلمة التوحيد ويعلو دين الله .

فانعموا وطيبوا ايها الراقدون في ثرى الشام بعد ان اعليتم فيها كلمة الله . .



## في حي الميران

ما اكثر هؤلاء الرجال الافذاذ الذين ضمهم ثرى دمشق ، ففي كل حي قـــبر لصحابي مجاهد او فقيه عالم ، او صوفي من الاعلام ، او شاعر خالد .

ولم أعجب لهذا الحماس الدافق للعروبة من كل سوري لقيته ، فالتاريخ الذي يحيط به ويستوحي أمجاده كله عربي اسلامي ، وقد عشت في هـذا الجو بكل مشاعري وانا أجوب سوريا شمالاً وجنوباً ، من أقصى حدودها الجنوبية حـق الاردن الى قرب حدودها من تركيا شمالاً ، وفي كل بلد مررت بــه أجد أثراً عربياً اسلامياً يستحق ان تشد اليــه الرحال ، يوحي لكل من يراه او يعيش بالقرب منه أسمى المعانى .

ما زلت اذكر في دمشق ذلك الحي الشعبي الضخم والذي يعد اكبر أحياء دمشق الشعبية المسمى و بحي الميدان ، ويبلغ طوله اكثر من اربعة كيلومترات مكتظة بالمنازل القديمة في طرازها أو عهدها، وزميلي يحدثني عن الدور البطولي الذي قام به أبناء هذا الحي في مقاومة الاستمار الفرنسي ابان احتلاله لسورية ، وحدثني كثيراً عن القائد لثورة هذا الحي ، وهو شيخ عالم جليل رفيع المكانة السيخ محمد الاشمر ، مات منذ ثلاث سنوات فقط بعد ان رأى ثمرات كفاحه الشعبي : حرية بلاده واستقلالها .

1

ولست أنسى كيف كان سكان هذا الحي ما يكاد أحدهم يرانا مقبلين حق يحيينا تحية حارة حتى خيل الي أني أعرفهم منذ عهد بعيد ، لم أحس قط بشعور الرجل الغريب وأنا اسير بينهم في طريقي الى جامع صهيب ... نعم ، نحن نتجه الى هذا الرومي المستضيف ، كرفيقه بلال – والذي أعزه الاسلام فصار من جلة الصحابة ، ذلكم هو صهيب الرومي والذي حظي برفاته هذا الحي الشعبي الذي برزت فيه كل خصائص العربي من بسالة وشهامة ، وبلغنا مسجداً صغيراً نظيفاً لطيف الموقع وفي داخله قهر صهيب الرومي . ولكم هو جميل ان ارى دائماً هذه الظاهره التي تدل على تفهم لرسالة هؤلاء الصحابة الاجلاء ، انشاء مسجد للصلاة على كل قبر ضم أحد هؤلاء الرجال الذين جاهدوا لأعلاء كلمة الله .

القبر في الجانب الشرقي للمسجد ، والسجاد - كما جرى العرف هذا - يغطي كل مساحة المسجد و يحيط بالقبر من كل جانب على القبر تابوت من الخشب المزخرف يرتفع عن الارض بنحو المتر ونصف المتر ، وقد ارتفعت فوق القبر قبة عليها آثار القدم وعلى جدران الغرفة آيات من القرآن : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد » وقوله تعالى : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون » .

وذكرت عند صهيب أعزاز النبي له هو وبلال . وقد حفظ لهما جلة الصحابة هذه المكانة ، فها هو سيدنا عمر بن الخطاب يقدمه على جلة من كبار الرجال العرب . اذ جاء يوما ابو سفيان بن حرب وسهيل بن عمر بن الحارث ورهط من سادة العرب وطلبوا لقاء الفاروق ، وحدث ان جاء ايضاً صهيب وبلال يريدان لقاء الفاروق ، فأذن لهما في لقائه ليستمع الى ما يريدان ويفرغ بعدهما لعلية القوم – وغضب أبو سفيان وقال لأصحابه : لم أر كاليوم قط يأذن للعبيد ويتركنا على بابه !؟ وكان سهيل أحكم منه وأدنى الى الانصاف فقال لهم : أيها القوم إني والله أرى الذي في وجوهكم ، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على انفسكم ، وعي وابطأتم ، فكيف بسكم اذا دعوا وأبطأتم ، فكيف بسكم اذا دعوا

يوم القيامة وتركتم ? » .

مرحى لك يا صهيب ... ما أحسن مثواك

ونعود ادراجنا لنشق الحي الشعبي العظيم ، ولست انسى اولئك الرجال الكرماء الذين لقوني عند مسجد صهيب فألحوا على ان أغشى دارهم وأنال شيئاً من طعامهم ولو كان في الوقت متسع لما ترددت في الجلوس اليهم وان آلمني جهلهم ببلادي – وهم معذورون في هذا – فالعزلة التي ضربت في عهد الاستعار وقلة وسائلنا للتعريف بنا جعلتنا مجهولين ليس لدى البسطاء الذين يسكنون هذا الحي الشعبي في دمشق بال عند الأغلبية الساحقة من المثقفين في البلاد العربية ، وقد كان هذا الجهل الفاضح يتجلى لي واضحاً كلما التقيت ببعضهم وتحدثنا معا وجر الحديث الى السودان ... اننا في حاجة الى جهود ضخمة فردية وحكومية لنجعل جيراننا ومن تربطنا بهم أوثق الوشائج يعرفوننا جيداً قبل غيرهم .

واغادر حي الميدان ونكهته الشعبية الحببة قلاً حواسي وتفيضبها مشاعري.



## تاهرالنفسش وقاهرالأعداء

قلت للسائق وقد اطلق لسيارته العنان ونحن نسير في شارع المجاهد العربي الكبير عبد الرحمن الشهبندر ، قلت له : تمل بربك و دعنا نتملى جمال دمشق الحديثة ، فهذا الجانب من المدينة الذي يشقه همذا الشارع الفخم المظهر ، يمثل أحدث ما بلغته في فن العمران :

واستجاب السائق مشكوراً فخفف من غلواء انطلاقه، واتاح لنا فرصة التمعن في جمال العمران . . وكان اجمل ما رأيت بناءين حديثين احدهما لوزارة الماليسة والآخر للبنك المركزي ، والأخير اكثر روعة وأوضح فناً وقد جثم امامه تمثال لأسد ضخم . . وقال مرافقي ان هذا البناء قد اقتبس من تصميم بناء بنك روما في ايطاليا ، ومثل هذا الفن المماري خليق بايطاليا .

واخذت المباني الحديثة تختفي عن انظارنا رويداً رويداً ليواجهنا حي شعبي مزدحم بالناس ، يموج بهم سوقه المنواضع الذي يذكرني بأسواق الاحياء الشعبية في أم درمان ، والدور صغيرة متلاصقة على النمط القديم . . انـــه حي الشيخ عيي الدين .

لِمَ نسمى الى هنا ?.. وماذا نريد?..ها نحن ننزل في منتصف السوق وعيون كثيرة لنساء ورجال وأطفال تنظر الي في عجب ودهشة لا تخفى على بواعثها ،

فالزي الذي ارتديه وسحنتي الغريبة عليهم ، وربما هذه العهامة المكورة على الرأس والحذاء السوداني « المركوب » « من جلد النمر » كل هذا جديد عليهم أو من القليل النادر الذي طاف مجيهم! . لنهي أقرأ هذا في وجوههم جميعاً حق اولئك النسوة اللواتي وضعت كل منهن برقما اسود رقيقاً على وجهها! . . واكثر النساء في الاحياء الشعبية بدمشتى وكل المدن والقرى التي طفت بها في سوريا يضعن على وجوههن الصباح هذا البرقع الاسود الذي لا يمنع اشعاعات الجمال ان تخترقه قوية نفاذة! . . وهن ايضاً يرتدين جلابيب سوداء تنزل الى ما تحت الركستين وليس معنى هذا انك لا ترى في طرق دمشق واسواقها فتاة سافرة وعلى احدث ما يكون في زيها . فهذا الزي الحديث ينتشر في كل الاحياء الحديثة .

ما سر هذا اللون الاسود الذي يحرص عليه اكثرية نساء سوريا في احيائها الشمبية ؟.. لقد اوحى الي وهن يتخطرن به في زهو المدل بحسنه ، القصفة القديمة التي روتها كتب الادب العربي قصة ذلك التاجر الذي قدم الى « المدينة » محمل من العراق ثياباً مختلفة الالوان ليبيعها في المدينة ، فباعها كلها الا الاسود منها فشكا ذلك الى صديقت الشاعر المعروف باسم « الدارمي » وكان قد هجر الحياة وتنسك وانقطع للعبادة ، ولكنه تأثر لما اصاب صاحبه من بوار ثيابه السود فأنشأ بيتين من الشعر ودفع بهما الى من يغني بهما في المدينة ، وهما :

قل المليحة في الخمار الاسود ماذا فعلت بزاهد متمبد ? قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى خطرت له بباب المسجد ردي عليه صلاته وصيامـه لا تقتليـه بحق دين محمد !

فشاع الخبر في المدينة ان الدارمي رجع عن زهده وتعشق صاحبة الخمار الاسود فلم تبق مليحة في المدينة الا اشترت لها خماراً اسود !.. ولم يبق للتاجر من ثيابه السوداء شيء وعاد الدارمي الى نسكه وعبادته. والدارميهذا هو ابو محمد عبدالله التميمي ولد في سمرقند عام ٧٩٨ م. اشتهر بالحديث . ومن تلاميذه

مسلم وابو داود والترمذي والنسائي ، وكلهم من أثمة رواة الحديث الثقات .

أترى النساء العربيات ما زلن على عهدهن للدارمي منذ ان اغراهن بلبس السواد ?!

اما ازياء الرجال في دمشق وفي سورية عموماً فهي تذكرني دامًا بما نحن فيه في السودان من تباين في الازياء .. انك تشهد في كل شارع و كرنفالا ، غير مقصود يتمثل في هيذه الازياء المختلفة التي يرتديها الرجال ، البدلة الافرنجية المعروفة - السروال الاسود الطويل والصدار ، والعهامة المرسلة على الكتفين يقيدها على الرأس عقال اسود - وشيء يشبه القفطان وحزام حريري حرول الحصر يقارب لبس رجال الدين عندنا ولكن ليس على الجسم رداء سواه .. وطل الرؤوس انماط من الاغطية ، وفي اكثر الاحايين - اتماماً للوجاهة - تتدلى من اليد و سبحة ، من القهرمان تعبث بها الاصابع !.. ولو اخذت اعدد انماط اللبس لاخذت جزءاً كبيراً من الصفحات ولمل القارىء متابعتى .

قلت اني في حي الشيخ محيى الدين .. فالى أين ؟ الى هـذا الرجل الصوفي الفيلسوف محيى الدين بن عربي الذي يرقد في ثرى الحي الذي سمي به ، ابن عربي الذي اختلف الناس في أمره ومـا زالوا مختلفين منذ ان خرج عليهم بآرائه وفلسفته في التصوف وشئون الدين في العديد من الكتب والرسائل واهمها كتابه المعروف و الفتوحات المكية » .. اختصم الناس في امره ، فبعضهم انكر فلسفته وسفهها ، وبعضهم رفعه الى مرتبة الاولياء وكبار المتصوفة ، وها هو الآن ينام مـل، جفونه عنهم وهم يختصمون حوله – على حد تعبير ابي الطيب المتنىء يصف المختصمين حول شوارد شعره :

انام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جرَّاها ويختصم!

وقرب السوق التي ازدحمت بانماط مختلفة من الناس ، ولصتى دور ذات مظهر شعبي واضح ، واجهنا مسجد كبير عالي المآذن والقباب ، وقيل همذا

مسجد ابن عربي الذي يضم قبره ، ودخلنا المسجد الرائع المظهر وقد توسطت صحنه « فسقية » ماء لطيفة ضاعفت من جمال مظهره . وارض المسجد على سعتها فرشت بالسجاد ، واشهد اني ما دخلت مسجداً الا وجدته مفروشا بالسجاد الفاخر تكريماً وتعظيماً . وتدلت من السقف ثريات كثيرة متعددة الاحجام والاشكال ، جميلة رائعة ( واعمدة المسجد بنيت بشكل مخروطي لطيف . . وبعد ان ادينا تحية المسجد اتجهنا الى الجانب الشمائي منه لننزل بسلم محتوي على ١٦ درجة ووجدت نفسي في حجرة واسعة مزخرفة الجدران يتوسطها بناء قبر ارتفع اكثر من المترين ، ولا تسل عن التابوت المزخرف الذي يتوسطها بناء قبر ارتفع اكثر من المترين ، ولا تسل عن التابوت المزخرف الذي يغطي كل ارض الغرفة الكبيرة فذلك مالا يوصف الا بالمشاهدة وقد توسطت يغطي كل ارض الغرفة الكبيرة فذلك مالا يوصف الا بالمشاهدة وقد توسطت من حيث روعة الفن . . والزخرفة من الفنون التي اجادها العرب وافرغوا فيها كل مواهبهم وملكاتهم الفنية بعد ان حرم عليهم صنع الماثيل ورسم الحيوان والانسان وكل كائن حي . .

ان السياج الذي اقيم حول التابوت صنع من قضبان من النحاس ربط بينها في تناسق بديم باسلاك من الفضة الخالصة وعلى الجدار الشرقي من الفرفة قطع من القيشاني النفيس النادر كتبت علمها سورة الرحمن كاملة .

وقفنا – بعد ان تلونا الفاتحة – عند القبر نتطلع الى هذه النفائس الفنية التي احيطت بــه وجلال ذكرى الفيلسوف الصوفي يمــــلاً اقطار نفوسنا . . وعــدنا نستجلي جانباً من تاريخه الحافل .

فهو محمد بن علي بن محمد بن احمد بن عبدالله الحاتمي الذي اشتهر بمحييالدين بن عربي و دون الف ولام » نفحة من نفحات الاندلس ، ولد في مرسية في اواخر رمضان سنة ٥٦٠ ه ، ثم انتقل الى اشبيلية وأقام هناك حتى عام ٥٦٠ وغادرها

لاداء فريضة الحج ولم يعد اليها حتى توفاه الله بدمشق ليـــلة الثامن والعشرين مر ربيـــع الآخر سنة ٦٣٨ ه .

وقد طاف ابن عربي ببلاد كثيرة كمصر وبغداد والموصل وبلاد الروم متمرة الى الرجال والافكار شيمة علماء ذلك العهد اذلم تكن المعرفة سهلة الانتقال للناس كهذا العصر الذي ابتدعت فيه وسائل اتصال الافكار والناس ، بين كل انحاء العسالم في سهولة ويسر . فكان على طالب المعرفة قديماً ان يجهد نفسه ويتحمل مشاق السفر بالدواب والسفن الشراعية حيثًا كانت هناك انهار او مجار ليصل الى العالم الذي يريد ان يأخذ عنه العلم ثم الى آخر ، وهكذا ، حق يبلغ غايته ويصير هو عالمًا تشد اليه الرحال من كل فج .

والدكتور ، او الدكاترة زكي مبارك – طيب الله ثراه – عنـــدما تصدى في كتابه القيم – التصوف الاسلامي – لابن عربي قال :

- « ان التصوف في جوهره نوع من التسامي في الروحانية . والصوفية الاخيار كانوا في الاصل من عشاق الصور الحسية ، ثم ضاقت امامهم دنيا الحس فتساموا الى دنيا الروح » !

ويتساءل زكي مبارك ان كان لأبن عربي صبوات في عالم الحس قبل ان تنتقل صبواته الى دنيا الروح ؟!.. ولا يجد مشقة في العثور على الدليل فيا سطره ابن عربي نفسه في مقدمة كتابه – شرح ترجمان الاشواق – فقد روى قصة تلك الفتاة الحسناء التي حلت في قلبه مكاناً عظيماً – وملكت أقطار روحه - كا قال: وهو في الثامنة والثلاثين من عمره في الحجاز وقد اتصل حبل الود بينه وبين رجل من أهل العلم بمكة .. وكتب ابن عربي يروي قصة حبه فقال:

« كان لهذا الشيخ رضي الله عنه بنت عذراء ، طفيلة هيفاء ، تقيد النظر
 وتزين المحاضر وتحير المناظر ، تسمى « بالنظام » وتلقب « بمين الشمس والبهاء »

من العابدات العالمات ، ساحرة الطرف ، عراقية الظرف ، ان اسهبت اتعبت ، وان أوجزت أعجزت ، وان أفصحت أوضحت ، وان نطقت خرس قس بن ساعدة ، وان كرمت خنس معن بن زائدة !..عليها مسحة مَللَكُ وهمة مَللِك. . فراعينا في صحبتها كريم ذاتها فقلدناها من نظمنا في هذا الكتاب احسن القلائد بلسان النسيب الرائق ، وعبارات الغزل اللائق ، فكل اسم اذكره في هذا الجزء فعنها أكني ، وكل دار أندبها فدارها أعني » !

ويقول زكي مبارك معقباً :

- «ولا شك عندنا في نبل ذلك الهوى وطهارته وبراءته من وضيع الاغراض لأن ابن عربي يتحدث حديث الرجل العفيف وهو عندنا صادق ، ولكن ذلك العفاف هو الدرجة الاولى بين هوى الارض وهوى السماء، وهو بداية العزوف من المنعة الحسية والاقبال على المتعة الروحية! ».

لو أذن الموتى ان يتكلموا لحدثنا ابن عربي ونحن وقوف بين يديه عن هذا الهوى المشبوب الذي تسامى به حتى بلغ مكانته من التصوف . . ولكن ! .منذ من تحدث الموتى ؟!

غفر الله لك يا زكي مبارك ولعلك لقيت الشيخ ابن عربي في العالم الآخر فاشتفى منك او اثابك – ان كان في العالم الآخر مجال لذلك، فقد جعلت الشيخ وهو ينزع الى عالم المثل ، انما – « يشفي شهوة مقهورة عز عليها ان تتنفس » ويداوي جوى في المصدر عز منه الشفاء . . وقلت عنه – . . « وأكاد اجزم بان حاله يشبه حال ساكنات الديارات فالراهبة الجميلة لا تعرف الدير الا بعد ان يطول شقاؤها بما تحمل من قلب ظامىء ممنوع من الورود وهناك تنتظر الشفاء بما تتلهى به من العظمة الكهنوتية ومن التطلع الى النهيم المرموق في السماء » .

ما تعني فلسفة ابن عربي في التصوف ?.. ان ايراد أي شاهد من كتابــــه

الفتوحات المكية الذي يعد مفتاح فلسفته يتعذر فهمــه الا لاولئك الذين عاشو بافكارهم في هذا الجو الصوفي الفلسفي المليء بالرموز والايماءات .

وموجز الرأي فيه انه – «كان يراكى الشريعـــة – من حظ العوام ويرى الحقيقة من حظ الحوام والمريعة تميداً لشرح الحقيقــة وكان الفقه عنده مقدمة لدرس احوال القلب ».

هل لي ان أقول ، من هذا النبع استقى عندنا الاستاذ محمود محمد طه فلسفته الدينية التي يبشر بها ?.. ولكن ابن عربي بالرغم من قوله بان الشريعة منحظ المعوام وان الحقيقة من حظ الخواص لم يعرف عنه انه تخلى عن اداء ما فرض على المسلم اداؤه بحكم الشريعة .

أنا لا أحسن الغوص في هذا البحر اللجي ، ولكنها خواطر ثارت في نفسه وأنا أقف عند قبر احد الافذاذ من فلاسفة المتصوفة فأترحم عليه وأجل فيه المعقل الذي يأبى الحجر ، واكبر فيه قهر النفس ، وتلك مرتبة يتقاصر عنها البشر !.. وأدعو من كل قلبي لحسناء مكة التي الهبت قلبه بنار الحب والحرمان فتسامى ونظر الى الوجود كله هذه النظرة الانسانية الشاملة التي تمثلت في ابماته هذه :

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة ومعبد اوثان ، وكعبة طائف ادين بدين الحب انسَّى توجهت

فمرعی لغزلان ، ودیر لرهبان والواح توراة ، ومصحف قرآن! رکائبه ، فالحب دینی وایمانی !

معذرة بطل الجزائر !... فقد وقفنـا طويلًا عند الفيلسوف الصوفي الذي احببته وآثرته بالجوار ولم نتجه اليك .

ان البطل المجاهد عبد القادر الجزائري يرقد بجوار محيي الدين بن عربي في ذات الحجرة فلنتجه اليه لنحييه ونستشمر لوناً آخر من البطولات في سبيل

اننا نقف عنده ونتأمل ضريحه الطيب وقد حفت بـــه الآيات الكريمة منقوشة على جوانب القبر، وفي جانب مـــن الضريح كتب موجز لسيرته وبطولاته جاء في مستهلها .

- هذا بطل من ابطال الاسلام وعلم من اعلام الهدى عالم الامراء وامير العلماء وصاحب المواقف الاملير ابو المكارم ناصر الدين السيد عبد القادر بن عيى الدين .

والمجاهد عبد القادر الجزائري احد الابطال الذين أودى بهم الاستمهار وهم يناضلون في ايمان لانقاذ بلادهم من براثنه، فعندما استولى الفرنسيون على مديني وهران والجزائر، اجتمع المسلمون في الجزائر ونصبوه عليهم سلطانا وقائداً ليجمعهم على كلمة الحق ويقودهم الى حرب المستعمرين لطردهم من وطنهم وقد انسوا فيه الشجاعة والايمان والصمود أمام الغزاة . فجعل مدينة « أم عسكر » عاصمة لقمادته ، ومنها اخذ يشن غاراته الموفقة على الفرنسيين .

وظل البطل عبد القادر يدير رحى الحرب ١٦ عاماً دون ان يضعف أو يستكين ولم يستطع الفرنسيون ان ينالوه أو يقضوا على كفاحه طوال تلك الفترة وقد ضاقوا به ذرعاً .

ستة عشر عاماً لم يهدأ الشيخ الثائر ولم يترك الفرنسيين ينعمون بالهدوء .. ثم شاء الله اخيراً ان يأسروه في معركة رموا فيها بكل امكاناتهم بعد ان نال منهم منالا عظيماً .. وأخذوه اسيراً الى فرنسا .. وظل في الاسر فترة رأت فرنسا بعدها ان تقصيه بعيداً عن وطنه طلبت اليه ان يختار بلداً ينفى اليه ويعيش فيه بقية حياته فاختار دمشق موطناً . وجهاء اليها بأسرته حتى توفاه الله . وقد كان بجاني وانا على قبر الجزائري حفيده الذي يعمل مديراً لمكتب الامن

العام المتاحف والآثار ٬ وقد تفضل مشكوراً بالطواف معي في هذه الرحمة ٬ وقد وقف خاشعاً أمام قبر جده يتمتم ببعض سور القرآن ..

ووقفت ملياً انقل الطرف بين قبري الرجلين العظيمين ، من جاهد النفس ليقهرها لترتفع الى الآفاق العليا ، ومن حارب بالسيف والنار في سبيل العقيدة والوطن لمطهر ارضه من رجس الغاصبين .

وعدنا نعاو الدرج في بطء بعد ان القينا النظرة الاخيرة على الغرفة الانيقة التي تضم الضريحين الطاهرين لننفذ الى المسجد الفخم الذي بناه السلطان سام الاول التركي عام ٩٢٣هـ مع ضريح محيي الدين بن عربي تخليداً لذكراه وللسلطان سلم هذا اكثر من مسجد وتكية في دمشق وغير دمشق من بللاد الشام باعرفت قديماً وقد حولت التكايا الى مساينفع الناس ويقوم المتحف الحربي في دمشق في مبنى احدى هذه التكايا .

وخرجنا من المسجد البديع الى زحمـــة الحياة في دمشق تشق السيارة بنا طرق هــــذا الحي الشعبي ، حي ابن عربي – الذي يحدثك مظهره عن دمشق الصميمة ، دمشق الكادحين .

وبالقرب من هذا الحي يطل شانحاً جبل قاسيون الذي يتراءى لك من أي بقمة من دمشق ، وعلى سفحه حي الصالحية الذي يتدرج صاعداً حــــ يماو جانباً من الجبل الاشم ، ولكم يبدو منظر قاسيون رائعاً كلما دجا الليل ولممت الثريات الكهربائية لحي الصالحية الذي يعلو جوانبه فتبدو من بعيد كالنجوم اللامعة تخلب اللب وتستهوي النظر.

لقد شهد قاسيون مولد هــذه المدينة منذ القدم ، وساير احداثها ، وسوف يسايرها حتى يرث الله الارض ومن عليها ، فهو معلم من معالمها الخالدة ليس لنا ان نقترب منه دون ان نذكره ونحييه وان كان جماداً لا يحس .

ونودع قاسيون وحي ابن عربي وقد اطلت تلك الوجوه تنظر إلى هذا الغريب في فضول وحيرة ، ومن خلف كل خمار اسود كنت احسن باذع تلك النظرات التي كانت تسأل في فضول عني . . من يكون هدذا الاسود في الزي الغريب ?!



### الىالغوطة

أما رقد امتلأت النفس من جلال التاريخ وعظات الماضي فلا بد من ارزي نروشح عنها وان نرى جمال الحياة من حولنا ونأخذ حظنا منه ، فالى جنـــات، دمشق في تلك البقعة التي انفردت بأبدع هبات الطبيعة الى – الغوطة – وما احسب أن دمشق حظيت بهذا الاسم الشاعري - الفيحاء - الا من جنسات الغوطة .

والغوطة تقع خارج دمشق ولكنها لاتمعد عنها كثيرآ بل بضعة كملومترات وما كدنا نىلغها حتى تبدل كل شيء فقد شاقتنا الحدائق الغناء ٬ والمــاء المتفحر من الينـــابيـم وينساب مع الجداول التي تحيط بــك اني جلست في تلك – الكازينوهات – الجملة الانبقة التي تضفي على جمال الطبيعة من حولها حساة وروعة ٬ والفاكهة المنوعة دانمة القطوف ٬ ومن هنــاك جبل قاسمون يحتضن دمشتى ويطل على الغوطة الفيحاء التي الهمت الشعراء الكثير من الروائع .

ان من نزور دمشق ولا يصل الغوطة فانه لم ير دمشق .

لقد حسدت اولاً وإنا ادخل دمشق ان – دمر – والربوة ، هما اجمل مــــا جادت به الطبيمة حول دمشق حق رأيت الفوطة فعلمت اني كنت واهماً .

ولست انسی، و کنا فی یوم جمه ، عندما طفت بالربوة و بجانبهــا نهر بردی  $() \cdot )$ 110

وعلى جانبيه الاشجار والحدائق ، تلك الجموع الحاشدة من الرجال والنساء والاطفال على شطيًى بردى وقد افترشوا الأرض الخضراء او السجاجيد والحصر وهم في انس وبهجة ، والاطفال والشباب يقطعون بردى وثباً وهو لا يتجاوز سمقانهم عمقاً.

لقد فتن امير الشعراء — شوقي — من قبل بدمر والربوة والغوطة فقال فيها: -- والحور في — دمر — او حول هامتها

حور ڪواشف عن ساق وولدان

-- وربوة -- الواد في جلبان راقصـــة

الساق كاسيــة والنحر عريان

والطير تصدح من خلف العيون بها

وللميون كا للطــير آذان

وأقبلت بالنبات الارض مختلفا

افوافه ، فهو اصباغ والوان

ولقد فتن العرب من قبل بهذه الأماكن الساحرة عندما جاءوا اليهاعبر الصحراء المحرقة ووجدوا الجنات والانهار في أرض الشام فأولعوا بها ولم يكفهم ما نظموا من روائع الشعر وبدائع النثر حتى احاطوها بقداسة دينية فنسبوا الى النبي احاديث في تعظيمها واجلالها ، واخذوا من القرآن آيات فسروها بما رضى افتتانهم بجنات دمشتى .

ففي تاريخ ابن عساكر يروى عن ابي امامة ان النبي صلىالله عليه وسلم قرأ قوله تعالى – واويناه الى ربوة ذات قرار ومعين – ثم قال :

مل تدرون ان هما ؟

قالوا: الله ورسوله اعلم . . قال: هي بالشام ارض يقال لها الغوطة مدينة

يقال هي خير مدائن الشام .

ويروي ابن عساكر ايضاً فيقول : قال ابن عبـــاس : الربوة هي دمشة والقرار المعين انهارها .

ويمضي ابن عساكر في تاريخه فيرويشتى الاحاديث والتفاسير التي توحي بالا الربوة والغوطة اشار اليهها الرسول ، وفسرت بهها آية وآوينـــاه الى ربوة ذات قرار ومعين .

ومهما يكن حظ هذه الاحاديث او التفاسير من الصحة فانهــا تؤكد مدى اعجاب المرب وهم يتأملون هذا الجمال الطبيعي الأخـــاذ في الفوطة والربوز وغبرهما من مفاتن دمشق .

ولكم وددت لو طال مقدامي في الغوطة ولكني ضيف عجل ويفز ، و رفيقي اذ يقترح علي ان نزور منطقة – المزة – وكانت قريبة منا . . ومنحدم ان افزع فقد اشتهرت المزة بسجنها الشهير الذي يضم عتاة المجرمين ومعارضي الحكومات . . فهو كسجن – طرة – في مصر – وكوبر – في الخرطوم ! .

ويصر رفيقي ان نذهب الى هناك فأذهب معــــه وأنا كاره وكيف تطيب النفس ان تفارق جنات الغوطة الى سجن المزة ؟!

وفي الطريق الى المزة تستوقفني عدة منازل صغيرة حسنة المظهر ، يحيط به سور واحد يطبق عليها من كل جانب عليه باب واحد يقف عليه جندي مدجج بالسلاح .

وحسبتها بادىء بسدء انهسا جزء من سجن المزة الذي نقصده ، فتعجلت وسألت رفيقي ، أوصلنا سجن المزة ؟ وأشرت الى المنازل المسورة والتي يرابط عند بابها الجندي المسلح .. فضحك ضحكة عاليسة لم ادهش لهسا عندما عرفت سرها بعد ذلك !.

وليتها كانت من مباني سجن المزة كا توهمت ، فقد عرفت ان داخل هذا السور ، وفي تلك الدور المتلاصقة، يعيش عدد من الفتيات اللواتي شاء لهن القدر ان يحترفن البغاء!.

وهنا طلبت اليه ان يحدثني باسهاب عن قصة هــذا المكان ، وطافت بذهني صور عديدة لهذه المشكلة التي تعانيها بلادي وفشلت في ان تجد لهــــا حلاً مرضماً .

لجأت حكومة سوريا الى نظام فريد لتنظيم البغاء – لا تحريمه - فهي تبيح للبغايا ان يمارسن البغاء ، ولكن تحت اشراف الحكومة وبالشروط التي وضعتها لهن ، فهي تحصرهن كلمن في هذه المنطقة خارج المدينة ، وتضعمن تحت الرقابة الصحية المتوالية كما فرضت الرقابة ايضاً على زوارهن اذ يقف هذا الجندي المسلح ليحقق في امرهم . . تسألني فيم يحقق ؟.

لقد قررت الدولة ألا يزور هذا المكان الا ه العزاب ، وان يصد عنسه المتزوجون ، ولما كان لكل شخص في سوريا بطاقة اثبات الشخصية ، وفي هذه البطاقة يثبت ان كان الشخص متزوجاً او عازباً ، فيجب على زائر هـذا المكان ان يبرز للجندي بطاقته اولاً ليحقق فيها — فان وجد الشخص متزوجاً كا هو مثبت في البطاقة ، صرفه ، وربما اتخذ ضده اجراء آخر يؤنبه فيه ، اما ان كان عازباً فتشه تفتيشاً دقيقاً قبل ان يأذن له بالدخول .. وسر هذا التفتيش الدقيق التا كد من انه لا يحمل سلاحاً ، اذ قد يكون ذا رحم لبعض البغايا ويريد قتلها انتقاماً للشرف ، فاذا وجد الجندي عند الزائر العازب سلاحاً مها كان نوعه حرده منه واذن له بالدخول .

اذن فـان حكومة سورية تبيح البغاء بعد ان تحصره في بقعة منعزلة تمنع المتزوجين من ارتيادها وتجرد العازب عند دخوله من السلاح خوفاً من ان يقتل احداهن دفاعاً عن الشرف ؟.

أيمكن ان يكون هذا الوضع صالحاً للتطبيق عندنا ? لست ادري ولقد ذكرت وضعاً يقارب هذا شهدته في الخرطوم وانا طالب في مدرسة المرفاء في كلية غردون القديمة وكانت الارض بين مباني الكلية ومستشفى الخرطوم الحالي اكثرها فضاء تعلوه الرمال وكنا نقطعه احياناً سائرين لنزور اخواننا المرضى في غرفة الطلبة بالمستشفى ، وقبل ان نبلغهم كنا نمر بالقرب من حي صغير خصص للبغايا ، فكنا ننظر اليهن في اشمئزاز ، والجنود البريطانيون يجوبون ذلك الحي القذر . . ولكن هذا الحي أزيل فيا بعد عندما حرم البغاء العلني .

وتذكرت ذلك الانجليزي المرح المستر توماس معتمد بورتسودان ، وكنت اعمل في مدرسة سواكن التي كان يلم بها الحين بعد الحين .. وكانت الصحياة المصرية قد نشرت القرار الذي اصدرته حكومة النحياس باشا في ذلك العمد بتحريم البغاء ، وقد اعتادت حكومة السودان في ذلك العمد ان ترسل تقارير للاداريين الانجليز تتضمن اهم الانباء الصحفية والتعليقات الهامة ، وقرأ مستر توماس ان النحاس باشا قد اصدر قراراً بتحريم البغاء ، فكتب يعلق على هذا القرار:

هخيب امر هذا الرجل يريد ان يلغي بجرة قلم اقدم مهنة عرفه البشر!».

ولكم ضحكمنا يوم ذاك على هذا التعليق الساخر!.

ان مشكلة البغاء تعاني منهاكل البلاد حسب مستوياتها الاجتاعية ، فمنها الدول التي اباحته دون قيد وشرط ، ومنها من حرمته وشددت عليه النكير فانطلق في الخفاء يفري جسد الامة . . ومنها من وقفت بين الاباحة والتحريم عاولة ان تجد مخرجاً ، كهذا الذي اشاهده الآن قرب المزة في سورية .

قلت لمرافقي : هذا اقسى من سجن المزة ، فعد بنا الى الغوطة فـان الوقت

اثمن من ان نرى هذه الصور القاتمة للانسانية المهدرة الكرامة ·

وعدنا الى الغوطة لنجد في رياضها وامواهها المنسابة انساً وبهجة اخرجتنا من ذلك الضيق الذي احسسنا به هناك حيث الدور الصغيرة المتلاصقة يحترقبين جدرانها شباب فتيات بائسات يحرسهن جندي مدجج بالسلاح!



# فِي الطَّرِيِّ إِلَى عِمَّانَ

ان كانت لبنان قد اهدتنا هذا الجمال المادي الساحر الذي تجلى في كل مطاه, حياتها وطبيعتها فقد اهدتنا القدس والطريق اليها هذا الجمال الروحي الغاه, الذي يشع من المآذن والقباب وآثار الانبياء والرسل اينا اتجهنسا او وقفنا وفي كل شبر سلكناه في تلك الارض ذات الجلال التاريخي .

غادرنا دمشق متجهبن نحو عمان عاصمة الاردن لنقضي فيها فترة نستأنف بعدها رحلتنا الى القدس – ولنؤدي صلاة الجمعة في اول مسجد اتجه اليه سيدنا محمد (ص) في صلاته ، المسجد الاقصى - ولنعيش اياماً ليست كالايام - بين اثار وقبور الانبياء والرسل وروائع التاريخ الروحي . والمسافة بين دمشق وعمان نحو مائتي وعشرين كيلومتراً وبين عمان والقدس لا تتجاوز التسمين ، ويجدر بي ان اشير اولا الى هذا النظام الدقيق الذي تسير عليه وكالات السياحة هناك اذ يكفي ان تسجل عندها موعد سفرك للجهة التي تريدها حق تجد السيارة التي تقلك جاهزة في نفس الموعد – وسيسارة التاكسي التي تتبع هذه الوكالات السياحية فارهة حقاً بكل ما تحمل كلمة فارهة من معنى ، واشير ثانيا الى رخص اجور السفر على هذه السيارات ، واذكر بالتحديد ان ما يدفعه الراكب من لبنان حتى دمشق خمس ليرات لبنانية – اي ما يعادل ستين قرشا بعملتنا السودانية – ومن دمشق حتى عمان عاصمة الاردن عشر ليرات سورية بعملتنا السودانية – ومن دمشق حتى عمان عاصمة الاردن عشر ليرات سورية بعملتنا السودانية – ومن دمشق حتى عمان عاصمة الاردن عشر ليرات سورية بعملتنا السودانية – ومن دمشق حتى عمان عاصمة الاردن عشر ليرات سورية بعملتنا السودانية التيرية والتير والتير والتيرون عشر ليرات سورية بعملتنا السودانية – ومن دمشق حتى عمان عاصمة الاردن عشر ليرات سورية بعملتنا السودانية ومن دمشق حتى عمان عاصمة الاردن عشر ليرات سورية بعملتنا السودانية به من معني و التيرون و الت

اي ما يعادل نحو التسعين قرشاً عندنا – اما من عمان حتى القدس فما يساوي خمسة وثلاثين قرشاً فقط ، والسيارة تحمل خمسة اشخاص لا اكثر وما بها من سوء غير هذه السرعة الجنونية التي يتميز بها سائقوها في كل هـذه المناطق لا تفاضل بينهم ، فها ركبنا مع احدهم الا ترحمنا على سابقه – ولو كانوا يسيرون على سهل منبسط لكان الخطب هينا ، ولكنهم يسيرون في اكثر الاحايين على قمم جبال شاهقة وتحتهم على مدى يسير جداً قد لا يتجاوز المترين احياناً هوة سعيقة لو انحرفت السيارة نحوها لأي سبب مفاجىء لما كان هناك امل اطلافاً في نجاة احد من ركابها.

والذين سافروا عن طريق تسنى الى اسمرا بالسيارة يمكنهم ان يجدوا تشابها بين الطريقين وخاصة في منطقة كرن ومع هذه الخطورة البادية والسرعة الجنونية التي يسيرون بها فقد علمنا انه لم تقع حوادث في تلك الطرق الا في حالات نادرة جداً . اذكر ونحن في طريقنا من عمان ان لقينا قرب احدى المدن الصغيرة جندي حركة كان يترصد السيارات ، ولما رآه السائق الذي كان يقلنا وكان كالعادة يسير بسرعة تبلغ المائة وعشرين كيلو في الساعة حاول ان يخفف من السرعة ، فأوقفه الجندي واخذ يؤنبه ويهده بالمقاب ، وضحكنا عندما اعتذر السائق بأنه كان يسير بسرعة ثمانين فقط - لأن الثانين سرعة مباحة . واوشكنا انا والسيد ابو سن ان نذكر الحقيقة للجندي ، ولكننا خشينا ان ينتقم السائق منا بعد ان يتجاوز الجندي بأن يسير بسرعة كثر من المائة وعشرين ومن ابن لنا بجندي آخر فوق تلك الجبال الجرداء الموحشة لينقذ حياتنا ?. .

قلت اننا غادرنا دمشق متجهين صوب عمان وكان اول قرية نبلغها في الطريق قرية – الكسوة – التي ترابط فيها قوة من الجند وقد اشتهرت هذه القرية الصغيرة في احداث الانقلابات السورية العديدة ورددت اسمها وكالات الانباء اكثر من مرة ويبدو ان قرب حاميتها من دمشق اكسبها هذه الأهمية في احداث الانقلابات. واجتزنا قرى عديدة كانت اشبه بقرى الجزيرة عندنا ولم تكن آثار

العمران واضحة فيها ؛ وان كنا نجد في اكثرها الواناً من الفاكهـة معروضة في اسواق صغيرة قرب مواقف السيارات العابرة مثل هـذه الاسواق الصغيرة التجدها حول مواقف البصات هنا وفي بعض القرى :

وبلغنا مدينة — درعا — آخر الحدود السورية ومنها تبدأ رحلتنا في اراضو المملكة الاردنية الهاشمية — ودرعا — مدينة كبيرة وهيعاصمة مقاطعة حوران التي تعد من اكبر المقاطعات السورية ويبلغ عدد سكانها نحو الثانين الفاً. ومقاطعا حوران هي مهد الغساسنة ذوي التاريخ المعروف ، ويقبع في اطراف مقاطعا حوران جبل الدروز حيث تعيش هذه القبيلة التي عرفت بالباس والشدة والتي يقودها آل الأطرش ، ومنهم المطربة المغفور لها — اسمهان — وفي درعا وقفت عند صورة ضخمة حلي بها مكتب الجرك تمثل المسرح الروماني الذي نحت من الحجاره وأقيم في مدينة ( بصرى الشام ) التي تعد من مدن حوران التاريخية ، وقيل أن هذا المسرح يتسع لخسة عشر ألفاً من الناس . ويتضح اهمام الرومان لفن التمثيل من هذه المسارح التي تجد آثارها في اكثر المدن الرومانياة التي بقي هيء من معالمها .

وفي هذه الأرض – أرض حوران – تمثل لي تاريخ حافل احد اطراف مدنية الرومان عندما رسخت اقدامها في هذه الأرض ثم امجاد الغساسنية وبطولاتهم وذكرت جبله بن الأيهم اول عهده بالاسلام وقصته المعروف ، ثم مدنية الاسلام عندما اكتسحت الجيوش الاسلامية قوات الروم واجلتها عن هذه الديار والبطولات الفذة التي تجلت في ذلك الصراع الخالد ، فمن حوران حتى نهر اليرموك حتى القدس كان كل شبر من هذه الأرض مسرحاً لذلك الصراع بين جيوش المسلمين وجيوش الروم ، كان ذلك في آخر عهد سيدنا ابي بكر الصديق ثم حمل الراية سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان يودع هذا الجيش الاسلامي في المدينة بهذه الوصية التي تمثل شريعة الاسلام في الجهاد تلك الشريعة

السامية التي تتقاصر دونها شرائع المدنيات كلها قديمها وحديثها؛ قال عمر لجيشه المطلم. :

و اوسيكم بتقوى الله عز وجل ، ولا تعصوا ولا تغلوا ولا تجنوا ولا تهدموا بهمة ولا تفرقوا نخلا ولا تحرقوا زرعاً ولا تشجروا بهيمة ولا تقطعوا شجرة وثمرة ولا تقتلوا شيخا كبيراً ولا صبياً صغيراً ، وستجدون اقوامياً حبسوا انفسهم للذي حبسوها فذروهم وميا حبسوا انفسهم له وستجدون اقوامياً قد اتخذت الشياطين اوساط رؤسهم انحاصاً فاضربوا على اعناقهم — وسترون بلداً يغدو ويروح عليكم فيه الوان الطعام، فلا يأتيكم لون الا ذكرتم اسم الله ولا ترفعوا لونا الا حدتم الله عز وجل » .

كان يلقي هذه الوصية على قواد جيشه وهو يسير على قدميه مودعاً لهم نحو الميلين فقيل له: يا خليفة رسول الله لو انصرفت ؟ فقال : لا . . اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار . .

ان هـنه البقعة من الارض من نهر اليرموك حتى نهر الاردن شهدت تلك الممركة التاريخية بين الحق والباطل ، كان جيش الروم يتكون من نحو المسائق الف مقاتل ، وجيش المسلمين يتكون من اربعة وعشرين الفا ، وفي رواية سبعة وعشرين الفا ، قيل ان فيهم الف رجل من اصحاب رسول الله (ص) منهم نحو المائة من اهل بدر ، وكان على جيش المسلمين عدد من الامراء ابو عبيدة عامر بن الجراح وعدد من الامراء ، واشترك في هـنه الممركة عـدد من نساء المسلمين وعلى رأسهن ام حكيم بنت الحارث بن هشام وقـد اشتركن في المعركة بالسيوف وسابقن الرجال فيها وكن اذا رأين احداً من المسلمين منهزماً صحن في وجهه والقين علمه الحجارة حتى يعود للقتال . .

وليس ادل على الشجاعة الخارقة وروح الفداء السبق كانت تتملك اولئك الرجال الافذاذ من هذه القصة التي يروونها عن رجل منهم جاء الى ابي عبيدة قائد الجيش والمعركة محتدمة ، وقد قر رأيه ان يخوض بسيفه الى قلب جيوش الروم حتى يستشهد بعد ان يلقي الفزع في قلوبهم ويروي سيفه من دمائهم . . . وقف امام ابي عبيدة ليودعه وهو يقول :

« اني قد اردت ان اقضي شأني ، فهل لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة ؟ »

فقال ابو عبيدة : نعم ، « تقرئه مني السلام ، وتخبره انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً... ثم تقدم الرجل وشق جحافل الروم يضرب بسيفه حتى استشهد.. فسلام عليه في الخالدين ..

ولا غرو بعد هذا ان انتصر اربعة وعشرون الفاً على اكثر من مائتي الف ، ووضعوا اسس الحضارة الاسلامية الزاهرة الستي نعيش عليها اليوم وتطالعنا اينا اتجهنا . .

وعدت امعن النظر في صورة المسرح الروماني التي أوحت الي بدى تقديرهم للفنون ، ودنا مني فتى عربي من حوران وقد استهواه منظري الغريب ، فسلم علي وتعرف بي وتشعب الحديث بيننا ، ورآني انظر الحين بعد الحين الى صورة المسرح الروماني ، فأخذ يحدثني عن تاريخ « بصرى الشام » وآثارها ، وشاقني من حديثه هذا ان اعرف ان دير « الراهب بحيرا » الذي التقى به سيدنا محمد (ص) وهو في طريقه الى الشام متاجراً بمال السيدة خديجة وتنبأ له بانه رسول الله الموعود ، كا جاء في السيرة النبوية هذا الدير ما زال قائماً في بصرى ، ولكم تمنيت لو انني استطعت ان ازور بصرى لأرى هذا الدير الاثري الذي ما زال قائماً في مقره منذ عهد الراهب مجيرا .

وغادرنا عاصمة حوران لندخل في ارض الاردن وتستقبلنا اول مدنها الرمثا مقر جمارك الدولة حيث اخذت موياتنا للفحص وحيث تفتش حقائب المسافرين قبل دخولهم بلاد الاردن . واشهد انني ورفيقي السيد ابو سن وجدنا معاملة كريمة هناك اذ اعفيت حقائبنا من التفتيش وكان اسم السودان في كل الجارك العربية التي اجتزناها يقابل في اشخاصنا بترحاب خاص يتمثل في هذه المعاملة الكريمة التي كنا نحظى بها دائماً . .

والطريق الى عمان يسير على جبال عالية ويقل منظر السهول المنبسطة وتبدو القرى صغيرة وعلى مسافات غير قصيرة ولم يسترع انتباهي منها غير قرية لطيفة اسمها — جرش — امتازت بشيئين ، اولها آثار مدينة رومانية قديمة ما تزال بعض هياكلها وأعملتها باقية ، وهي هدف كثير من زوار الاردن من الاجانب الذين تستهويهم مثل هذه الآثار .

وآثار المدينة الرومانية ، تلقاك اينا اتجهت في اكثر هـذه البقاع اذكانت لمهد طويل مهداً لهذه الحضارة حتى جاء الاسلام فأرسى عليها قواعد الحضارة العربية ، وانك لترى الاثرين الروماني والاسلامي يصحبانك غادياً ورائحاً في كل مكان تتجه المه .

وجرش تعد اكمل مدينة رومانية باقية ، وترتفع عن سطح البحر بنحو ٥٥٠ متراً ، وآثارها تمعن في القدم ، فعلى يميننا تقع هضبة عالية قيل ان علماء الآثار أخذوا منها أدوات من الصوان ترجع الى ستة آلاف سنة قبل المسيح ، ومع جانب الهضبة تقع كهوف عديدة ممعنة في القدم يقول علماء الآثار عنها ان انسان ذلك المهد كان يسكنها .

وكان أزهى عهد حضاري مر بها العهد الروماني ، وانك لترى ذلك مـــاثلاً في هذه الآثار الرائمة التي تنطق بمدى الرقي الذي حظيت به هذه المدينة التي لم تمد الآن غير قرية صغيرة لا تمد شيئًا في الارض ، ومن أروع الآثار الروماني يجرش هذه المدرجات الفخمة التي خصصها الرومان للتمثيل ، وقد خصص أهذه المدرجات أمكنة لعلية القوم وأخرى لمن دونهم مثلما نشاهد اليوم في مثله هذه الامكنة .

وقد فتح جرش في العهد الاسلامي القائد شرحبيل بنحسنة عام ١٣٥ميلادية ولقد تراءى لي خلال طرقاتها شبح شاعر العربية ابي الطيب المتنبىء وقد لجأ المأميرها علي بن احمد المري عام ٣٧٣ هجرية بعد ان اختلف مع بـــدر بن عها، صاحب طبرية وكان قد مدحه بقصيدة مشهورة .

ومن أطرف ما روى التاريخ عن طراقها لص تذكره كتب الادب المربي ا كان يقوله من شمر جيد، اشتهر في عهد خلافة عمر بن عبدالعزيز وكان اسمه تليا الضبي ، ذكر في شمره جرش وفي نفسه معاندة لهؤلاء الذين يطلبون منه التوبر واشتهاء ليقود عصابة « قليل لرب العالمين سجودها » :

وفي النفس مني عودة ساعوده قليل لرب العالمين سجوده معرضة الافخاذ سجحا خدوده حمى جرش قد طار عنها لبوده

يقولون جاهر يا تليد بتوبة ألا ليت شعري هل اقودن عصبة وهل اطردن الدهر ما عشت هجمة قضاعيـــة صم الذرى فتربعت

وجرش تمد مدينة سياحية هامة ومن اروع مناظرها وادي جرش الذي جمل منها جنة فيحاء ، تحيط بالمدينة الصغيرة تزيد منروعتها وجلالها التاريخير ومما يضاعف من اثر هذه الجنات في جرش انك تبلغها بعد رحلة تمتد عبر جبال جرداء وطريق يغلب عليه الجفاف .

واقتربنا من العاصمة عهان ، وعند اطرافها طالعنما منظر طريف ، عد

بيوت من الشعر لعدد من البدويين عند حدود العاصمة التي بدت لنا من بعيد في ابهى منظر وكان هذا المنظر البدوي عند مدخل العاصمـــة يربط بين قديم العرب وحديثهم ولعلي أشرت الى بيوت الشعر هــــذه في أكثر من مكان الا أنني لم أجد منهـــا لصق المدن الا هــذه حول عمان ، وقــد استهواني ورفيقي منظرها . أما أنا فقـــد وجدت فيها مثابة لبادية الكبابيش حيث ذكرياتي الحبيبة في مستهل الشباب . أما رفيقي السيد أبو سن فقـد رأى فيها صورة حية تقوده الى بادية الشكرية وأرض البطانة ، حيث الاهل والاحباب وأمجاد آل أبي سن .

ودخلنا عان عند المغيب ، وقد بدت لنا قباباً من الانوار ، اذ تقع كل دورها أو أكثرها على تلال أو جبال ، وبعضها عند المنحدرات وقد زينت كلها بالانوار الكهربائية ، وطريق السيارات خلالها يرتفع بك الى أعلى حينا ويهبط منخفضا حينا فترى كثيراً من الاحياء دونك على سهل منخفض ، وترى أمامك ومن حولك في ذلك المرتفع دوراً أخرى قد قامت في أوضاع مختلفة على ذرى الجبال ، والشوارع كلها قد رصفت وعبدت والناس محتشدون في الطرقات كأكثر المدن الكبرى . ويبدو أن جهوداً ضخمة قد بذلت لتكون عان عاصمة جميلة المنظر متحضرة ، وقضينا ليلتنا في فندق بذلت لتكون عان عاصمة جميلة المنظر متحضرة ، وهناك عدد من الفنادق الضخمة تسير على هذا النهج ، وأجر الغرفة كاملة لليوم الواحد بما في ذلك وجبة الافطار نحو المائة والحسين قرشاً .

وعمان على اناقتها أصغر حجماً من دمشق ومن بيروت وقد قضينا ساعات الليل الاولى نسمى بين شوارعها وأسواقها وبعض أحيائها القريبة ، والظاهرة الاولى التي خرجنا بها ان المدينة لا تسهر كغيرها من العواصم الكبرى ، فقد

كان السوق يكاد يكون مفلقاً مند الساعة العاشرة ، أو قبل ذلك ، الا بعض الحوانيت القليلة . وغنا ليلتنا تلك بعد تجوال في عاصمة الملكة الاردنية الهاشم لنعد حقائبنا عند الصباح الباكر متجهين صوب أرض الانبياء والرسل والمساج والمعابد ، نحو بيت المقدس .



### إلى القدكيس وَالمَسِجدالأقصِيٰ

في الساعة السابعة صباحاً وفي جو رائع غادرنا عمّان نحو القدس وبنا شوق ولهفة لزيارة هذه البقعة التي ضمت آثاراً مقدسة وأجداث أنبياء ورسل بما لم يتهيأ لسواها في كل انحاء العالم . وفي طريق أكثره جبال شامخة عبد بالاسفلت الطلقت السيارة بتلك السرعة المخيفة التي ألفناها طوال هذه الرحلة ، وما كدنا نفادر عبان حتى تلقتنا على بعد يسير مباني اذاعتها الانيقة وقد التف حولها عدد من الجنود الحراس ولم أر بعدها – الا لماماً – مظاهر لحياة آهلة ، فالطريق كا وصفنا تشق منطقة تكثر فيها الجبال العالمية الجرداء . وعند نقطة عسكرية وقف بنا السائق لنجد أنفسنا على نهر الاردن ينساب كجدول رقيق ليصب في البحر الميت الذي كان واضح المرأى لنا من ذلك المكان . وكما أخلف ظني نهر بردى في دمشق ، فقد أخلف ظني أيضاً نهر الاردن وربما كان لنهر النيل نهر بردى في دمشق ، فقد أخلف ظني أيضاً نهر الاردن وربما كان لنهر النيل الي الانهار – أثر فيما كان يصيبني من خيبة أمل كلما اجتزت نهراً هناك ، ذلك لأني كنت أحاول أن أقيسه بنهر النيل ولا أجد وجه شبه للقياس .

وذكرت عند نهر الاردن هذه المحاولة الاسرائيلية الدنيئة لاغتصاب مياه هذا النهر ، ولكن نهر الاردن – وان بدا لي صغيراً بالقياس الى النيل – يقوم عليه الآن مشروع حديث للزراعة يسمى ( مشروع قناة الغور ) ويسقي أرضاً مساحتها ١٢٠ الف دونم أي ما يعادل ثلاثين الف فدان ( الفدان يساوي اربعة

دونم ) والمشروع يقوم على ثلاث ما إلى وقد قت حتى الآن مرحلت الاولى ، وتوشك المرحلة الثانية الهاشمية وتوشك المرحلة الثانية على الابنهام . . و حافر مة المملكة الاردنية الهاشمية تعلق آمالاً كباراً على هذا المشروع الحيوبي والزول من نوعه في تلك البلاد .

وفي تلك البقعة التي وقفنا عندها قليلا امتثالاً لاجراءات نقطة البوليسوالي مكنتنا من النظر الى نهر الاردن وتأمل مجراه نحو البحر الميت ، تراءى لنه البحر الميت قريباً منا اشبه بالبحيرة الزرقاء الواسعة الامتداد ، عدنا الىسيارتنا لتمدو بنا بتلك السرعة الخيفة لتطالعنا على بعد يسير مدينة اريحا ذات المنظر المونق والارض الخضراء النضرة ، ولقد وددت لو تمكنا من الذهاب اليها ، فقد اغرانا مظهرها المونق على جانب الطريق فهي تعد من مدن الاردن الجميلة ، يقصدها أهل هذه المنطقة والسياح الذين يزورونها للاستمتاع بجمالها اذ يقولون انها اكثر بلاد العالم انخفاضاً عن سطح البحر ولهذا سمى العرب المنطقة التي تقع فيها « الغور » والغور هو المنخفض من الارض .

وفي اريحا قصر تاريخي للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك يقال انــه من اروع القصور الاثرية الباقية .

واريحا احدى المدن الثلاث التي يزعمون انها من اقدم المدن التاريخية، دمشق في الشام وصيدا في لبنان – واريحا في الاردن، والجزم بهذا الزعم امر مستحيل ولكن هذه الرواية على اية حال تؤكد قدم هذه المدينة.

وعلى مقربة من اريحا يمتد البحر الميت؛ فهي على يميننا والبحر عن يسارنا ونحن ننقل اعيننا بينهما لنستمتع بجمال المنظرين الفاتنين .

والبحر الميت كما يعلم اكثرنا شديد الملوحة والكثافة ، ولهـدا فان كل جسم يطفو عليه ولا يغرق ، تستطيع ان تنزل ماءه وانت آمن من الغرق وان كنت لا تحسن السباحــة . . وبسبب هذه الملوحــة التي تبلغ في الليتر الواحد ثمانيــة

(11)

أضمافها في ماء المحيط فان الاسماك وسائر الحبوانات المائية لا تعيش فيه ، فهو خال من كل شيء حي حيوانا كان أم نباتا ، ومن هنا جاءت تسميته بالبحر الميت ، وهو ينخفض عن سطح البحر بنحو ٣٩٦ متراً — ويبلغ طوله ٢٦ كيلومتراً واقصى عرض له ٢٦ كيلومتراً . وصارت السيارة تبتعد بنا مناريحا والبحر الميت وتعلو تنن جبال شاهقة وتنحدر منها احياناً الى ما يقارب السفوح ثم تأخذ في الارتفاع معتلية تلك السلاسل المتواصلة من الجبال، وقد وضح لنا مدى ما انفتى وبذل من جهد ومال لكي يشتى ويرصف هذا الطريق المتد بينها ، وهو بهاد وبذل يقدره كل من يقدر له ان يسلك هذا الطريق — ويجدر أبي ان اذكر ان هذا الطريق المعبد — الذي لولاه لاستحال السفر على هذه الجبال والتلال إلا بشقة فائقة — هذا الطريق يبدأ من بيروت على ساحل البحر الابيض المتوسط ويسير حتى دمشتى عاصمة سورية ويخترقها الى عهان عاصمة الاردن ويتجه منها حتى يبلغ القدس ، طريق واحد معبد متصل يربط الأقطار الثلاثة في سهولة ويسر .

ونحن نمتلي الجبال . ارتفاعاً والخفاظاً ، وبشرف احياناً على هوات عميقة بميدة المدى مخيفة ، اشار السائق الى بناء لطيف يقوم على يسار الطريق – على بمد يسير منه – فقال : انه قبر سيدنا موسى كليم الله . . وتمهل مشكوراً على غير عادته ليتيح لنا مشاهدة المبنى الأثري عن كثب – لم يكن بجانب مبنى القبر أي مظهر للحياة ، فلا قرية ولا سكان ، واكاد اقول ولا حيوان الا هذه السلسلة من الجبال الشاهقة التي تحيط به ، ولست أدري ان كان هناك طريق آخر غير الطريق الذي نسير به يؤدي الى قبر موسى . ليس هناك من يستطيع أن يجزم بأن سيدنا موسى دفن في هذا المكان ، ويبدو أن هذا مزار قديم العهد أقيم باسمه .

لقد تحدثت في هــذا الى بعض من لقيت من علمــاء هذه المنطقة في القدس والشام فوجدتهم يرجحون انه مزار قديم اقيم باسم موسى فهو أشبــه بالمقام أو ه الممان » كما يسمى عندنا .

قلت ان الجزم بحقيقة هذا القبر أمر مستحيل وهذا يصدق على كثير من الأضرحة التي لقيتني في هذه الرحلة ، ولكنها أيا كان نصيبها من الصحة تثير في نفوسنا احساساً روحياً عميقاً ، لأن هذه البقعة من الأرض شهدت هؤلاء الانبياء والرسل يسيرون عليها يؤدون رسالة السماء ويلقون في سبيل هذه الرسالة من العذاب والتضحيات ما امتلأت به الكتب السماوية والوضعية حتى غدوا منارات هادية للبشر جمعاء على مر العصور ، فهم خالدون في قاوب الناس ومشاعرهم ولا تحدهم هذه القطع الصغيرة من البناء التي تشير الى نهايتهم كبشر كانوا يعيشون في هذه الارض .

ولم نسر بعد هذا إلا قليلًا حتى بدت لنا القدس تحيط بها مرتفع الله من المضاب والجبال ، وتراءت لنا ونحن نقترب منها – المآذن والقباب والمساجا، والكنائس حيثًا اتجهت أبصارنا نجوس المدينة من انحائها المختلفة ونكاد نلتهمها كلها في نظرة واحدة لوكان ذلك مستطاعاً.

ووقفت بنا السيارة عند مكتب وكالة السياحة لنحط رحالنا أولاً ولناًخذ حظاً يسيراً من الراحة .

واتفقنا مع سيارة خاصة تقلنا الى حيث نرى معالم المدينة وآثارها المقدسة، وسأتحدث عن كل منها فيما بعد .

كناكا قلت في يوم جمعة فاتجهنا الى المسجد الاقصى لنؤدي صلاة الجمعة ، وحثنا من كان معنا لكي نبكر في الذهاب لكثرة المحتشدين فيه لاداء صلاة الجمعة ، واتجهنا اليه والخشوع يملاً جوانحنا ، كيف لا وهو المسجد الذي جاء ذكره في القرآن :

(سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ) .

وقال رسول الله ( صلعم ) ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا ، ومسجد مكة ، وبيت المقدس ) .

وقد ظل سيدنا محمد (ص) نحو ١٣ سنة يصلي نحو بيت المقدس ولكنه لا ذكر - كان يجمل الكعبة بينه وبين المقدس فيصلي لهما جميعاً:

كان بيت المقدس أولى القبلتين حتى هاجر النبي الى المدينة ومكث بها سبعة عشر شهراً حيث نزلت الآية الكريمة (قد نرى تقلبوجهك الى الساء فلنولينك قدة نرضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثا كنتم فولوا وجوهكم شطره) واتبه المسامون بعد هذه الآية صوب المسجد الحرام واتخذوه قبلة.

ودلفنا الى المسجد أول قبلة اتجه اليها المسلمون ، ولم نجد فيه موضعاً للصلاة الا بمد مشقة ، وأخذت اتأمل الجانب الذي اتيح لي أن اؤدي الصلاة فيه . كل ما وقع عليه بصري رائع يأخذ بالألباب ، الاعمدة الرخامية المتقنة الصنع ، والسقف المحلى بزخرفة فنية رائعة ، والسجاد الفاخر الذي فرشت به ارض المسجد كلها .

وصعد الامام المنبر ، لم اره لبعد المسافة وللاعمدة الرخامية العديدة التي حالت بيني وبين رؤيته ، ولكني سمعت صوته واضحاً قوياً . كانت الأردن تستقبل تلك الأيام معركة الانتخابات لمجلس النواب ، وهي معركة تدور على غير اساس حزبي إذ حلت الأحزاب هناك – وجعل الامام من الانتخابات الدائرة مادة لخطبته فأخذ يحذر الناس من اعطاء اصواتهم لغير الرجال الصالحين . وقال عذراً : ان من يعطي صوته لغير الرجل الصالح تحت أي تأثير او اغراء فانما يؤدي شهادة زور في حق أمته ، واسهب عن الحديث عن شهاد الزور متمثلا بلآيات والأحاديث التي تكشف عن بشاعة هذه الجريمة وما يلقاه مرتكبها من المقاب . . وكان الامام رائعاً في خطابه مؤثراً في اسلوبه ، وحسبت ان كل من سمعه سيخرج من المسجد ولن يمنح صوته لغير الرجل الصالح ولكنها الانتخابات

بخيرها وشرها . لقــد سمعت في اكثر من مكان ومن اناس مختلفين ان اختيار الرجل الصالح اسطورة حلوة الترديد . فيا زاات سبل الاغراء هي التي تتحكم في الاختيار ، ولكن ذلك لن يثني الرجال الشرفاء عن الاصرار على دعوتهم .

وانتهت الصلاة وخرجت حشود المصلين الذين كان عددهم يزيــد عن اربمة آلاف اذ ان المسجد يتسع لخسة آلاف ، وهو يمتلىء في صلاة الجمعة خاصة فــلا يبقى فيه مكان لأحد ، ويفيض المصلون حوله في العراء .

وبقيت حتى خرج اكثر المصلين لأتملى هـــذا الاثر العظيم ، وسرت متمهلا اتأمله ، وروعته تأخذني من كل جانب ، ولفت نظري عدد غير يسير من النه ام خرجن من المصلى الخاص بهن داخل المسجد ، وقــد خصص لهن الجانب الغربي منه ، وجلسن في حلقات عديدة حول الاعمدة ، كا تحلق عــدد من الناس حول بعض العلماء يتدارسون، وكان عدد النساء اكبر، وحلقاتهن اوفر عدداً ، ولست ادري أجاء هذا بمحض الصدفة في هذا اليوم أم ذلك امر متصل؟ - تسألني ماذا يفعل النساء في هذه الحلقات؟ انهن يتفقهن في شئور دينهن عن طريق شيوخ اجلاء من العلماء يجلسون اليهن عقب كل صلاة . .

ووقفت عند المحراب الدقيق الصنع الرائع الفن وقد مشت عليه السنون تغير فيها صنعه وفنه ، واختلف عليه أغمة وأغمة ، ان كل شبر من المسجد وطأنه اقدام انبياء ورسل ، وعلماء وقادة ، وخلفهاء وامراء . ان عيني تتلفت هنه وهناك ولكنها تعود لتقف ملياً عند هذا المحراب الرائع الذي يعهد من اجمل المنابر وأدقها صنعة ، قيل انه جاء به صلاح الدين الايوبي من حلب وقد عهه بصنعه الى مهرة الفنانين والصناع ، صنع من خشب ارز لبنان ورصع بالعها والصدف ، وأفرغ فيه صانعوه كل ما لديهم من روعة الفن . . على يمين الخطيب ، نقشت على المنبر هذه الآية : ( بسم الله الرحمن الرحم . في بيوت اذن الله ارت ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيه

عن ذكر الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة ) .

وعلى يساره نقشت هذه الآية : ( بسم الله الرحمن الرحيم . انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى أو لئك أن يكونوا من المهتدين ).

وفي واجهة المنبر كتبت هذه الآيات: (بسم الله الرحمن الرحم: ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظم لملكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ان الله يعلم مسا تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون أمة هي أربى من أمة انما ليبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة).

ويروي التاريخ ان هذه البقعة من الأرض التي قام فيها هذا المسجد وقبة الصخرة المجاورة كما جاء في تاريخها – في كتاب خطط الشام للاستاذ محمد كرد على ، ( أن المسجد الأقصى شيد في مكان ( تل موريا ) وهي منزلة دينية قدسها الوثنيون واليهود والمسيحيون والمسلمون ، وقد أمر سيدنا سليات سنة ١٠١٣ قبل الميلاد ببناء مقر له مكان المسجد الأقصى وهيكل فخم ) . .

ويسير التاريخ وثيداً وهو يروي تتابع الأحداث الدينية حول هذه البقعة المقدسة حتى يجيء سيدنا عمر بن الخطاب الى بيت المقدس ليوقع وثيقة الصلح مع أهلها ، ويدخل الارض المقدسة ويذهب توا الى مكان الحرم الشريف الذي عبثت به الأقدار فيأخذ في ازالة الاقذار عنه بيديه الكريمتين . ولما أفضت الخلافة الى عبد الملك بن مروان وحيل بينه وبين الحرمين الشريفين لقيام عبدالله بن الزبير خليفة في الحجاز امر بتجديد بناء المسجد الاقصى وقبة الصخرة

في بيت المقدس ، وقيل أنه فرض ذلك خراج مصر سبع سنوات . وفرغ من ذلك عام ٧٢ هجرية وكتب اسمه منقوشاً بالفسيفساء عند مدخل الصخرة من الباب الجنوبي ( بنى هذه القبة عبد الملك أمير المؤمنين سنة اثنتين وسبعين تقبل الله منه ورضى عنه . آمين ) .

واحتل الصليبيون بيت المقدس فحولوا الصخرة الى كنيسة والمسجد الى سكن لملكهم ...

ثم جاء مجدد الاسلام والمسلمين صلاح الدين الأيوبي واستعاد بيت المقدس ، وأعاد الحرم الى ماكان عليه مسجداً اسلامياً ، وأمر بتجديد هذا الحراب المقدس ، وكتب علمه ما نصه :

( بسم الله الرحمن الرحم أمر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد الاقصى الذي هو على التقوى مؤسس عبدالله ووليه يوسف بن أيوب أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة ثلاث وثمانين وخمسائة وهو يسأل الله اذاعة شكر هذه النعمة واجزال حظه منالمغفرة والرحمة ) .

لم اشبيع من التجوال داخل هــذا المسجد الذي كان أول القبلتين ، والذي تتحدث كل قطعة منه عن تاريخ طويل حــاشد بجلال الذكريات الدينية ، ففي هذه البقعة تعبد وتهجد وثنيون ومسيحيون ومسلمون ومشى انبياء ورسل.

ان الانسان لا يمل من اعادة النظر الى كل قطعة في هذا المسجد العظيم الذي يبلغ طوله ثمانين متراً وعرضه خمسة وخمسين متراً يتخلل ذلك نحو الخمسين عموداً من الرخام الابيض الرائع المظهر ، أما أرضه فقد فرشت كلها بالسجاد المجمي الثمين قيل انه أهدى للمسجد من السلطان التركي عبد الحميد ، وترتفع قبته التي تتوسطه عن سطحه ٢٧ متراً ، وإذا ما أمعنت النظر اليها أدهشتك تلك النقوش

والرسوم الرائمة وما تتزين به من الفسيفساء ، أما السقف فقد زخرف بأوراق الدهب .

و بالمسجد ١٣٧ نافذة كلما بالزجاج الملون الجذاب ، وبه سبعة أروقة تتوسط مبته بجانب الثريات العديدة الفاخرة المدلاة من سقفه تتوسطها ثريا ضخمة ثمينة أهداها أحد سلاطين تركيا ولعله السلطان عبد الحميد وللمسجد احد عشر باباً تنسق بالمصلين وهم يحتشدون داخلين أو خارجين لاداء الصلوات.

ودعاني رفيقي لنخرج الى قبة الصخرة بجانب المسجد الاقصى ولها حديث آخر، وما كدت أبلغ أحد أبواب المسجد، حتى سألني الدليل الذي كان يرافقنا أتمرف هذا الباب? قلت ومن لي بمعرفته وأنا حديث عهد بهذا المكان ؟. فقال : في هـذا المكان وعقب صلاة الجمعة كيومنا هـذا – ترصد الشاب الفلسطيني (مصطفى عشو) واغتال الملك عبدالله الهاشمي ملك الاردن . فقلت لمحدثي : ما لك يا أخي تخرجني من هذه الأجواء الروحية الصافية الى دنيا الشرور والآثام ؟? ولكني مع هذا وقفت ملياً عند ذلك الباب المثل في خاطري الملك عبد الله وقد أدى الصلاة وخرج آمناً ليجد منيته في أقدس مكان ، وتصورت مدى الاضطراب والهرج الذي حدث في المسجد والمصلون يشهدون مليكهم صريعاً عند الباب ، وقذ كرت كيف وقع النبأ عندما تناقلته الانباء في حينه الى كل أنحاء العالم .

ولم نغادر المسجد خطوات حتى أشار دليلنا الى مبنى مغلق لم نستطع أن نشهد ما بداخله ، وقال : هنا يرقد الملك الحسين ( شريف مكة ) ومؤسس الأسرة الهاشمية – ودنوت من الضريح وتلوت الفاتحة ، وتتالت صور عديدة في ذهني للملك الهاشمي الذي يرقد في غرفة صغيرة مغلقة . . . الحسين الذي كان له شأن وأي شأن والذي كانيقود العرب في الحرب الاولى عام ١٩١٤ – ١٩٩٩ ضد الاتراك الذين كانوا يسيطرون على البلاد العربية ويحملون علم الخلافة الاسلامية

وكان الانجليز قد منوه بقيام امبر اطورية عربية على انقاض المهد التركي مق ما انتصروا في الحرب ... والقصة طويلة يعرفها كل من ألم بتاريخ الحرب الاولى والتاريخ العربي المعاصر ... وتذكر له الانجليز وخلفاؤهم عندما انتصروا وسيق الى المنفى في (قبرص) يتجرع غصص الاسى والغدر حق حانت منيته وقد أوصى أن يدفن جثانه في هاذا المكان في بيت المقدس قرب المسجد الاقصى .. وتحققت للشيخ الراحل آخر أمنية له في الحياة وتوسد ثرى الارض التي أحبها وكانت أعز أمانيه أن ينتظمها عقد واحد باسم الامبراطورية العربية وذكرت عند قبره الموصد ، مرثية أمير الشعراء أحمد شوقي عندما نمى الناعون (أبا الملائك هاشم):

لك في الارض والساء مــآتم قمــد الآل للعزاء وقامت قبرص كانت الحديد وقد تنزل كره الدهر ان يقوم لواء

قام فيها ابو الملائك هاشم باكيات على الحسين القواصم قضبانه الليوث الضراغم تحشد البياد تحته والعائم

ويتساءل شوقي — وهو الخبير... عن خداع المستعمرين (الاراقم) ويخاطب الحسين معاتباً ، كيف تغيامر في جوار الاراقم ؟ ثم يعود فيعذره عندما يرى المستعمرين في كل البلاد العربية ( في ذلك الوقت ) جاثمين على صدور اهلهـا فيقول له : كلنا حمل في وليمة الذئب طاعم :

قم تحدث ابا علي الينسا لم تبال النيوب في الهام خشناً هات حدث من العوان وصفها كلنسا وارد السراب وكل قلد رجونا من المغانم حظاً

كيف غامرت في جوار الاراقم فتعلقت بالجواشي النواعم لا ترع في التراب ، ما انا لائم حمل في وليمة الذئب طاعم ووردنا الوغى فكنا الفنائم

وفي البيت الاخير تصوير صادق امين ٬ فقــد ورد العرب الوغى مناصريز

انجلترا وحلفاءها آملين حظاً من غنائم الحرب ، ان يستردوا بلادهم العربية ، فكانوا هم انفسهم من غنائم الحرب ، اذ تقسم الحلفاء المستعمرون فيما بينهم البلاد العربية فآل بعضها الى انجلترا وبعضها لفرنسا . . حقاً :

قــد رجونا من المغانم حظــاً ووردنا الوغى فكنا الغنــائم

ويطوف شوقي مع نعش الحسين في « ربا الفتح » ويقول لحامليه ان قفوا بـــه ساعة في ثرى الاقهار من قومه ، وادفنوه في القدس بين سليمان وداود :

نقلوا النعش ساعة في ربا الفتح وطوفوا بربه في الممالم وقفوا به ساعة في ثرى الاقبار من قومه وترب الغبائم وادفنوه في القدس بين سليان وداود والماوك الاكارم الما القدس منزل الوحي مغنى كل حبر من الاوائل عالم كنفت بالغيوم فالارض اسرار مدى الدهر والساء طلاسم وتحلت من الهراق بطفراء ومن حافر الهراق بخاتم

ان هذه المعاني التي جاءت في شعر شوقي لا يحسها القارىء تماماً الا اذا وقف هناك حيث يقوم قبر الملك الهاشمي الحسين يحيط به عن قرب المسجد الاقصى ، قبة الصخرة حيث اسرى بالنبي ، القبة السبق « تحلت من البراق بطفراء ومن حافر البراق بخاتم ، وحيث دار سليان ، وآثار داود ، وحيث القدس كلها تزخر با ثار الرسل والانبياء ، كنفت بالغيوم فالارض اسرار مدى الدهر والساء طلاسم » .

وتركت قبر الشيخ الجليل ، وفي الموت الراحة الكبرى من كل عناء لنتجه نحو قبة الصخرة ونطوف على آثار الانبياء والرسل في تلك المدينة التي اختارها الله -- لأمر يمرفه – لتكون مثابة لهذا العدد غير اليسير من الانبياء والرسل ، في الخليل ، وعلى مقربة فهناك قبر سيدنا موسى ، في الخليل ، يريد سيدنا ابراهيم الخليل ، وعلى مقربة

منه سيدنا يوسف واسحق ويعاوب ، وفي بيت لحم مولد المسيح ، وفي موضع قريب ترقد السيدة مربم العذراء ام المسيح ، وفي قبة الصخرة آثار الاسراء لسيد محد (ص) وهناك العديد من الحواريين والعاماء الاجلاء . . وحشود من الرجال الذين يزخر بمقابرهم التاريخ ومن لا تزال رسالاتهم تعيش حية في مشاعر الناس وقاوبهم وعقولهم ومن لي بان اتحدث عن كلهؤلاء وأقف عند مراقدهم مسترشاء مستهدياً ، وان اصور في دقة جانباً من هذه الاجواء الروحية الخالصة التي عشنا فيها في بيت المقدس . .



## الضخرة المقدّمسة

قالوا لذا ونحن نتجه الى القدس: لا تنسوا قبة الصخرة لتكنأول ما تغشون بعد المسجد الأقصى ، وكنت أحسبهم يغالون في هذا التوجيه ، ففي القدس قبور انبياء ورسل وعلماء اجلاء ، فلم إيثار حجر جلمود والاسراع اليه قبل أن نقف عند تلك الاحداث الظاهرة مستوحين جلالها وقدسيتها ? ولكننا ما كدنا نؤدي صلاة الجمعة في المسجد الاقصى حتى اتجهنا الى قبة الصخرة اذ كانمرافقونا من أهل القدس يلحون علينا أيضاً أن نراها وأن نقف عندها مليا .

وسرنا اليها ، ولم تكن بعيدة عن المسجد الاقصى بل هي على بعد يسير منه وكانت القبة تتراءى لنا من كل مكان اتجهنا اليه عالية سامقة تتوهج في مثل لون الذهب .

ووقف بنا الدليل عند الباب الخارجي للسور وكان مغلقاً ، وعرفنا انالقبة التي تضم الصخرة المقدسة تواجه عملية اصلاح ضخمة يشرف عليها بعض جهابذة المهندسين والفنيين من الجمهورية العربية ، ولهذا لا سبيل الى الدخول اليها ولكننا نرفض هيذا ونذهب الى كبير المهندسين الذي كان يشرف على عملية الترميم في مكاتبه ، فيتلقانا لقاء كريماً ويأمر بفتح القبة لنا. ونعرف بعد حديث شائق معه ، انه كان يعمل لفترة مهندساً في جبل أوليا بالسودان .

ويفتح الحارس لنا الأبواب ، ويطالمنا أولاً فن ام واسع يتسع للالوف من الناس ثم نخطو وبنا شوق ملح نحو القبة وتلجها من الداخل ونرفع أبعسارنا في دهشة بالغة نتأمل هذا الفن الرفيع الذي تجلى في كل شيء فيها . .

أعمدة القبة التي ترتكز عليهاكامها من الرخام والفسيفساء النادرة ؛ انها آيا و وعة الفن ، وتطلعنا الى سقف القبة من الداخل، وبهرنا هذا الذهب الخالص الذي رصعت به في ترف بالغ وفي زخرفة فنية رفيعة المستوى ، هذا بجانب ، بذل في تجميلها بمختلف النقوش والزخارف التي تشهد بأسمى ما بلغه فن الزخرفة والتجميل — ان القبة ترتفع عن قاعدة البناء سبعة وعشرين متراً لقد صدة أولئك الذين قالوا لنا عليكم ان تبادروا بزيارة قبة الصخرة .

#### منظر الصخرة :

أما الصخرة نفسها موضع هذه القداسة ، فقد توسطت القبة ، يحيط به... درابزين - من خشب منقوش جميل المنظر مدهون بأصباغ ذات لون لطيف جداً - وقد جثمت وسط هذا الدرابزين الدقيق الصنع الجميل النقوش ، بينساء ضخمة ذات تضاريس يقدر طولها بنحو ١٧ متراً وعرضها بنحو ١٣ متراً وارتفاعها عن الارض بنحو المتر والربع .

وقفت اتأمل هذه الصخرة المحفوظة ، والحظ السعيد يغشى الجماد كما يغشر الناس فيكسبه من الهيبة والقدر ما يرتفع به فوق سائر الجماد ، وسألت نفسيه أين اكتسبت هذه الصخرة هذه القداسة التي جعلتها ترقد تحتقبة مطعمة بقادم ضخمة من الذهب الخالص ، وتبنى أعمدها بالرخام الغالي والفسيفساء النادرة لل نالت هذا القدر العظيم من التقديس والتبجيل ، وحولها ملايين الصخور تف , عليها السافيات وتروح متربة مغبرة ينظر اليها الناس شذراً اذ لا نفع فيها ولا غناء بل هي مصدر كثير من متاعبهم في الحماة ؟!

قالت كتب التاريخ عنها الكثير فقد شيدت هي والمعبد الذي قام في محلة المسجد الاقصى على ( تل موريا ) الذي قيل أنه منزلة سامية قدسها الوثنيون واليهود والمسلمون ، وينسبون الى سيدنا سليان بناء هيكل ضخم حولها دمره الكلدانيون عام ٥٥٨ قبل الميلاد، وفي السنة العشرين قبل الميلاد شرعهيرودوس الكبير في اقامة هيكل وبرج عال في المكان نفسه ولم يتمه ودمره جنود الرومان سنة ٥٠ ملادية عندما استولوا على بيت المقدس .

ولنطو التاريخ طياً حتى نبلغ العهد الاسلامي ، ولكن قبل هذا لا بد من وقفة لتحديد صلة اليهود الدينية بهذه الصخرة فقد عرف انها كانت مقدسة لديهم ثم لدى المسلمين من بعدهم ، أما اليهود فقد كانوا يقدسونها ويسمونها – بشر الأرواح – ولعل مبعث هذه التسمية قد استوحي من وضع الصخرة نفسها – وبعض الناس كان يظن انها معلقة في الفضاء لا ترتكز على شيء! ان الصخرة تقوم فعلا على مفارة كبيرة وترتكز على جوانبها وما تزال حتى الآن المفارة باقية تحتها والنزول اليها سهل بمدرجات تقودك الى أعماقها تحت الصخرة – وتحت هذه فجوة صغيرة وكان اليهود يقومون بذبح قرابينهم فوق الصخرة ليسيل الدم منها الى المفارة ثم الى الفجوة التي تحتها وبهاذا تكتمل طقوسهم . وقد أغلق المسلمون أخيراً هذه الفجوة عندما اندلمت نار الحرب بينهم واليهود من اداء طقوسهم الدينية عند هذه الصخرة المقدسة .

لقد كانت الصخرة مقدسة اذن عند اليهود ويسمون المفارة التي تقع فوقها ( بئر الارواح ).

ان هذه المغارة التي تقبع تحت الصخرة والتي يمكن النزول اليهـــا بسلم ذي أحدى عشرة درجة ليدخل اليها الزائر من باب جميل صنع من الرخام ، هذه

المفارة تحيط بها معتقدات وأساطير شتى ، من ذلك قولهم بأن الله سيجمع فيها أرواح المؤمنين يوم القيامة ، ومن هنا أطلق عليها بئر الارواح، وما زلتأذكر وأنا صغير حديث أهلي عن أرواح الموتى وكيف تذهب الارواح المؤمنة الى بئر في بيت المقدس .

ویقولون ایضاً ان عدداً من الانبیاء قد صلی عندها و تعبد فیها ، ویذکرون منهم موسی وعیسی و محمداً صلوات الله علیهم .

والمفارة مربعة الشكل ارتفاع سقفها ثلاثة امتار . . اما الصخرة التي تعلوها والتي وقفنا عندها ننظر اليها والى هـنه القبة الموشاة بالذهب الحالص المقامة عليها ، فقد قيل انها الصخرة الـتي قاد سيدنا ابراهيم اليهـا ولده اسماعيل وتله للجبين ليذبحه قرباناً لربه ، وان سيدنا يعقوب كان يناجي ربه من فوقها .

#### الصخرة والمسلمون :

استمدت الصخرة قداستها بالنسبة للمسلمين من قصة الاسراء ، ففي كثير من الاقوال ، ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد منها الى السماء . . وهناك من يُروون اخاديث ، لم ترق الى مستوى اليقين ، تقول ان الصلاة عندها لها فضل خاص . ومهما يكن فالثابت ان قداستها عند المسلمين تتصل اتصالاً وثيقاً بقصة صعود النبي الى السماء وانها كانت موضع الصعود .

ومن طريف ما اذكر ان الدليل الذي كان يرافقنا وقف بنا عند فجوة صغيرة في الصخرة نفسها ، احيطت بسياج صغير لطيف من الخشب المزخرف وطلب الينا أن نمد أيدينا الى الفجوة لنتحسسها ومددت يدي أفعل ذلك ، واذا بي أجد منخفضاً صغيراً في الصخرة ، فقال الدليل مزهواً : هذه هوة أثر قدم النبي وهو يهم بركوب البراق ليسمد للساء !.. ثم طلب الي أن أشم يدي التي

أدخلتها في الفجوة ، وفعلت فاذا بعطر يعبق منها !.. وقال الدليل : ان الطيب ما زال يعبق منها منذ ذلك العهد .. وضحكت سرا ، فلم أرد أنأ فجع الدليل في قصته وهو متحمس لروايتها ، فها كان سيدنا محمد – صلعم – مجاجة لاثبات صدق رسالته الى مثل هذه الخرافات لتلصق به ، وأي عطر هذا الذي يبقى اكثر من الف وثلاثمئة عام ?! ان عطر الرسالة المحمدية أبقى على الدهر من هذا العطر المزعوم ، وما خالجني الشك في أن هذا العطر حديث العهد وانه يوضع في هـند الفجوة من الصخرة ليبعث النشوة الروحية عند العامة الذين تهتز مشاعرهم لهذه الاساطير الدينية .

#### عود للتاريخ والقداسة :

ومرة اخرى اعود الى التاريخ بعد ان صارت الصخرة اثراً اسلامياً عزيزاً لدى المسلمين اذ اقترنت بالاسراء . فقد قيل ان اول من بناها بناء شانحاً عظيماً الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان وهو ايضاً الذي عمر المسجد الاقصى وبناه بنياناً فخماً يليق بفخامة هذا الاثر التاريخي الديني ، وذلك في سنة ٦٥ هجرية وقال بعض المؤرخين انه بنى قبة الصخرة واستعار رسمها من الهندسة البيزنطية مجزوجة بالفن الاسلامي على اسلوب جميل لم يسبق اليه ، وأكمل البناء سنة ٧٧ ه بعد عمل دام ست سنوات وجاء الصليبيون فاستولوا على قبة الصخرة كما استولوا على المسجد الاقصى الى سكن على المسجد الاقصى الى سكن حتى جاء مجدد الاسلام صلاح الدين الايوبي فأجلى الصليبيين عن القدس، فأعادهما الى ماكانا علمه .

وطاف بنا دليلنا على ارجاء القبة ونحن نشهد في كل جانب عجباً من الفن الرائع ، ووقف بنا عند مدخل المفارة التي تجثم فوقها الصخرة ليقول لنـــا : ان النبي صلعم قد صلى بالانبياء في هذه المفارة قبل ان يصعد الى الساء كل هذا ليزداد



قبة الصخرة المقدسة في القدس

ما يضفي على هذه الصخرة المحظوظة من القداسة ، ولا أعرف لهذا القول صحة يوثق بها ، ولعل حديثه عن هذه الصلاة كحديثه عن اثر قدم النبي على الصخرة والعطر الذي يضوع من ذلك الاثر حتى اليوم – وكم ارجو من احد علمائنا الاجلاء ان يبين لنا ان كان قد ورد في قصة الاسراء ما يؤكد حقيقة هذه الصلاة.

#### لماذا جدد البناء الآن ?

وخرجت من القبة لأجلس الى كبير المهندسين الذي يشرف على اصلاحها وهو كما قلت من الجمهوربة المرببة يماونه نخبة من زملائه ، وسألته عن قصة هذه الاصلاحات الله يداو أنها مملمة شخمة ودقيقة من الناحية الفنية فقال :

(17)



المغارة التي تقع تحت الصخرة

في الحرب الأخيرة التي استمرت بين المرب واليهود عام ١٩٤٨ كان اليهود يرمون القدس القديمة بالقنابل فأصاب منها هذا الأثر التاريخي فتصدع وعندما هدأت سورة الحرب باعلان الهدنة بينهها . التفت الشيخ الجليل محسد الأمين الشنقيطي قاضي قضاة الاردن وقد تولى أيضاً منصب وزير التربيسة والتعليم وهو الآن سفير المملكة الهاشمية في السودان - التفت الى هذا الاثر التساريخي ودعا الى فحصه وتجديد ما أصابه من التلف - وكشف الفحص الفني عن تصدع خطير ليس بسبب قنابل اليهود وحدها وانما بفعل تقادم العهد ايضاً فقد اوشكت بعض أخشاب القبة على السقوط وارسل هذا الشيخ نداء اسلامياً حاراً وبذل جهداً ضخماً ليجمع المال لاعادة بناء الصخرة .

واهتمت حكومة الاردن بالامر ، وقامت باتصالات مع الدول العربيـــة واوفدت الجمهورية العربمة خبراء من أقدر مهندسمها بناء على رغمة حكومـــة الاردن لدراسة القبــة ، فقرروا بعد الفحص والدراسة الشروع في الترمم وتكون وفد اردني للطواف بالبلاد العربية لجمع التبرعات ، واستجــاب للنداء بعض الدول والشخصمات الاسلاممة ، وكان في المقدمـــة الملك سعود ، أما الجمهورية العربسة فقد قدمت المهندسين والفندين الذبن يقومون الآن بتنفدذ الاصلاحات المقدرة ، والتي قدرت تكاليفها بمليون جنيه استرليني ! وتحت هذا المليون ترقد صخرة بيضاء ذات تضاريس ترتفع وتنخفض لا تحس بما حولها ولا تدرك ان كانت ترقد في العراء أم تتوسد وتتغطى بالذهب والرخام والفسيفساء! أَلَمُ أَقَلَ أَنَ الْحَظَ كَمَا يُسَ بِعَضَ النَّاسَ فَيُرْتَفَعَ بَهُمَ الْيَ أَعْلَى الْآفْـاق ، يُسَ أيضاً الجماد فيرتفع به - مادياً - إلى ما فوق مرتبة الانسان ?. والا فقل لي كم من الناس من هم في حاجة ماسة الى قطمة صغيرة من هذا الذهب أو الرخــــام أو الفسيفساء التي تفطي وتزين هذه الصخرة لرد مسفبة أو دفع مرض عضـــال !.. ومهها يكن فللصخرة هذه روعة التساريخ وكم من أثر ضئيل من حجر أو عظم أو حديد ، لا بساوي شيئًا في ذاته ﴿ وَلَكُنَّهُ لَا يَقْدُرُ بِثُمْنُ مِنْ حَبَّ القَيْمَــةُ التاريخية .

قال لي المهندس الذي أشرف على اعداد الاضاءة في القبة من الداخل و الخارج وهو من القلة النادرة الخبيرة بهذا الفن — انه اعد الاضاءة اعداداً فنيا نادراً ، وكان اعجب ما حدثني به انه من بين اسلاك الاضاءة ما يربط بينها وبين مركز الشرطة ومركز المطافىء في مدينة القدس بحيث لو اتقدت شرارة صغيرة في الشرطة دق الجرس في نفس اللحظة في المكانين – الشرطة والمطافىء – لتخف قواتها حالاً للقبة ، فاذا ما بلغوها حددت لهم الاضاءة بطريقة واضحة مكان الشرارة المتقدة حتى لا يضيع الوقت في البحث والتقصي مما يؤدي الى كارثة .

وودعت اولئك الرجال الذين لقيتهم يعملون في صبر مستغلين كل خبراتهم الملهية والفنية ليقدموا أروع فنونهم ليضيفوا الى هــذا التراث ، الذي قيل ان عبد الملك بن مروان كلفــه خراج مصر ست سنوات ، شيئًا جديداً من تراث المهد الحديث ينفق فيه مليون من الجنيهات تجثم تحتها الصخرة المقدسة!



# في بَيْت لحتْ حَيثُ وُلِدَالمسِج

قال مرافقي:هيا الى أقدم احياء القدس الى بيت للمحيث ولدت المعجزة... وركبنا السيارة لتشق بنا المدينة الاثرية التي تطل من كل حيمنها مآذن المساجد وقباب الكنائس.

وتركنا مدينة القدس خلفنا فانبيت لحم حي منفصل يبعد بضعة كيلومترات من المدينة والطريق اليه يعلو آكاما وجبالا الا انها معبدة بالاسفلت .. وقدال رائدنا: الا اسير بكم عن طريق جبل المكبر ?.. قلت حبذا ، بل قف بنا لديه لنستشعر جلال التاريخ بين احجاره الصم .. وبلغنا جبل المكبر واعتلته السيارة دون جهد ثم وقفت بنا ، ونزلنا لنقف حيث وقف ابطال طواهم الدهر وما تزال ذكراهم حية حلوة الأريج ، فهنا وقف عمر بن الخطاب يحف به كبار الصحابة من قواد جيشه المظفر الذي جاء لفتح القدس واعلاء كلمة الله فيها .. ابو عبيدة عامر بن الجراح ، وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية بن ابي سفيان وعبد الرحمن بن عوف ، يحف بهم جيش المسلمين متأهباً لدخول القدس بعد ان سلم اهلها طواعية على أن يكتب الخليفة بن الخطاب لهم عهداً يوقه على بنفسه ، ولهذا قدم عمر من المدينة الى هذا المكان ، ووقف على هذا الجبل حيث بنفسه ، ولهذا قدم عمر من المدينة الى هذا المكان ، ووقف على هذا الجبل حيث حتى ارتفع صوته القوي يهدر بالتكبير .. الله اكبر ، وكبر اصحابه ورجال

الجيش من خلفه ، وردد الجبال اصداء هدير التكبير . . ومنذ ذلك العهد سمي هذا الجمل بجبل المكبر .

ومضت قرون وقرون وضعف شأن المسلمين ، وأعلن البابا في روما الحرب الصليبية ، وشنها على المسلمين . ودعا اليها جموع المسيحيين على انها مشيئة الله.. وبعد حروب قاسية ، نجحت الحملة الصليبية الاولى واستولت على القدس في يوم الجمعة ١٥ يونيو ١٠٩٩ م .

و الدين الله للاسلام من يعلي شأنه ، صلاح الدين الايوبي ، ومن هذا المكان حبل المحابر سيدخل القدس فاتحاً كما دخلها قبل عمر بن الخطاب . وذلك عام ١١٨٧ ، فيميد للاسلام المجاده بين ربوعها ، ويرد للمسجد الاقصى مكانتيه بمد ان اتخديد الراً ، ويرتفع الاذان من فوق منبره ، بعد ان عني بتجديده ، وكذلك يفعل بقبة الصخرة ، ثم يواصل جهاده المظفر حتى لا يبقى للصليبين أثر في كل بلاد الشام (سوريا ولبنان والاردن ) ولا يغمد سلاحه الاعام ١١٩٢ قبيل وفاته بعام واحد .

وقفنا على جبل المكبر نستجلي هذا التاريخ وتحتشد أمامنا مشاهده، وتكاد الجبال من حولنا تردد على مسامعنا اصداء هدير التكبير لعمر وصحابه وجيشه ولصلاح الدين ورفاقه البواسل وقد تجلت القدس تحتنا في اروع مظهر . . فهناك من بعيد قبة الصخرة تتلألأ في وهج الشمس في مثل لون الذهب وقد اشرقت بجانبها شاخة مأذنة المسجد الاقصى . . ومن هناك ترتفع كنيسة الجثانية رائعة المنظر حيث كان المسيح يجتمع بجوارييك . . ومن بعيد يطل من الافق جبل الزيتون أو جبل الطور الذي يقول المسيحيون ان سيدنا عيسى صعد منه الى الساء ، مثلها يعتقد بعض المسلمين ان سيدنا محداً صعد الى الساء من الصخرة التي بنيت عليها هذه القبة العالية التي تجابه من بعيد جبل الطور . . يا لروعة التاريخ المائل أمامنا!

وهناك .. وواحزناه !.. وليت رفقي لم يرني هــذا المنظر - هناك بيوت صغيرة متناثرة على سفوح الجبال .. انها بيوت العرب اللاجئين الذين شردوا من ديارهم وهي مرمى البصر منهم .. بل قل بيوت المعذبين في الارض !.. ويشير صاحبي الى الغرب لارى الحدائق والمزارع والدور الجميلة المظهر، فاعرف والحزن يعتصر قلبي انها أرض ودور هؤلاء المشردين اغتصبها اليهود واحتلاها عنوة واقتداراً .. وانقل بصري بين المشهدين لارى اصحاب الارض والزرع والدور صاروا مستضعفين في دور حقيرة على سفوح جبال جرداء !..

وما اقسى أن يرى الانسان داره التي بناها بكده ، وارضه التي فلحها بجده ورواها بعرقه وقد اينعت واثمرت يحتلها مغتصب آثم ، لينتبذ مكاناً حقيراً بالقرب منها . . ان العرب الذين ذهبوا بعيداً احسبهم أحسن حظاً من هؤلاء الذين يرون كل يوم دورهم وارضهم قيد اذرع منهم في ايدي اليهود! .

وبين المنطقتين المتلاصقتين – العربية واليهودية – يقف تأكيداً لهذه المأساة الفريدة في التاريخ بناء شامخ من عدة طوابق تقيم فيه الهيئة الدولية – هيئـــة مراقبة الهدنة – ويقف هذا البناء الشامخ ساحراً من هذه القسمة الضيزى!

ويأبى الطرف أن يرتد عن تتبع مواطن الماساة فانظر تارة الى اليهود في حدائق العرب المشردين في دور قميئة على سفوح الجبال . واسائل نفسي حائراً ، أهؤلاء الذين يعيشون في بيوت كأوجار الثعالب هم أحفاد الذين حملوا رسالة الاسلام الى الخافقين ولم تقف أمامهم قوة في الارض ؟!.. أيمتون حقاً بصلة الروح والدم الى الذين وقفوا هنا خلف عمر وصلاح الدين ؟!.. وظللت فاترة واجماً حتى نبهني لنواصل رحلتنا الى بيت لحم .

#### الى بيت لحم ،

وبلغنا بيت لحم ، ولعله من أقدم احياء القدس ، ومنظر الحي جميل ترتاح له



بيت لحم بالقدس

النفس ، تقوم فيه دور عالية نظيفة ، وان كان اكثرها على الطراز العتيق ، وكنا نظن أن بيت لحم حي مسيحي خالص ولكننا وجدنا مآذن المساجد ترقفع جنبا الى جنب مع قباب الكنائس في كل أنحاء الحي . . وتتوسط الحي سوق لا بأس بها . . واتجهنا توا الى كنيسة المهد حيث ولد المسيح عيسى بن مريم فطالعتنا الكنيسة التاريخية في روعة ومهابة ، ففي أعلى باب المدخل بناء لطيف تتوسطه أربعة أجراس كبيرة ، والمدخل للكنيسة قبو أثري عتيق ، وما كدنا نجتازه حتى وجدنا أمامنا بهوا واسعاً ينتهي عند معبد فخم هو بداية حجراء الكنيسة التي يبلغ طولها ٤٥ متراً وعرضها نحو اله ٢٦ متراً ، تقوم على ثلاث طوابق .

ان القلم ليمجز عن نقل صورة أمينة لكل ما شهدناه من روائع الفنون التي أريد بها تخليد المعجزة – مولد عيسى – فقد جاء الفنانون بأرقى ما بلغوه في فنونهم وزينوا به كل جوانب الكنيسة ، وتبدهك هذه الروائع من عند أعمدة المدخل التي حفلت بنحو ثلاثين رسماً لكبار القديسين وقيل أن هذه الرسوم قد تمت في عهد الصليبين .

كان أول ما قادنا اليه الدليل الموضع الذي ولدت فيه مريم سيدنا عيسى حيث كانت تقوم النخلة التي ذكرها القرآن « وهزي اليك بجذع النخلة يساقط عليك رطباً جنيا » ووقفنا حيث ولد المسيح نتأمل هذه البقعة الصغيرة من الارض التي تلقت الطفل الذي بهر العالم برسالته ، وقد خطط في الموضع رسم بألوان ختلفة تتوسطه نجمة كتب عليها باللغة اللاتينية : « هنا ولد يسوع المسيح من العذراء مريم .

وسرنا خطوات يسيرة – لنتجه الى المذود – حيث حملت مريم وليدها لتضعه في المذود – مربط للحيوانات – التماساً للدفء – كل هذا داخل الكنيسة ،وكاد الخيال يجسد لنا العذراء وهي تحمل وليدها من تحت النخلة لتتجه به نحو المذود وقد انتبذت به مكاناً قصياً والجزع يستبد بها وهي حائرة لا تدري ماذا تفعل!.. وقد انخت هرون ماكان أبوك امرء سوء وماكانت أمك بغيا ».

ما أروع أن نقف حيث ولد الطفل الذي حمل للمالم رسالة السلام والمحبة والمسرة . . ( المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة ) . . هنا وقفت مريم بجانب وليدها مضطرة قلقة لولا أن نزلت عليها سكينة الساء فنطق الوليد : - وقال اني عبدالله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً فسلام علي ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا » .

في هذا المكان الذي ولد فيه عيسى بنت الامبر اطورة الرومانيــة هيلانة ،



في بيت لحم حيث ولد المسيح

ابنة الامبراطور قسطنطين هذه الكنيسة الضخمة التي سميت بكنيسة المهد لانها قامت على موضع مولد المسيح ، وصعدنا الى الدور الثاني لنطوف على جوانب الكنيسة المختلفة وعلى كل الجدران والمحاريب تجلت روعة الفن في هذه الصور المختلفة الاحجام والالوان للعذراء والمسيح في مختلف الاوضاع .

شد ما راعني صورة ضخمة للعذراء وهي تضم وليدها الى صدرها في حنان غامر تفصح عنه كل قطعة من وجهها ، وقيل انها مهداة من مسيحيي تركيا ، ويبدو أنها صورة أثرية عزيزة القيمة الفنية والمادية . . ولا بد منوقفة هنا لاشير الى ما شهدته في كل الاماكن الدينية واعتقد ان وضعهم - كخلفاء للاسلام - كان له أثر واضح في هذا البذل السخي للآثار الدينية الاسلامية ، ومثل هـذا

عند الاتراك المسيحيين الذين تنضم مندهم الدرعة الديلية العميقة .

والصورة هذه التي راعني حسنها وضع في أعلاها تاج من الذهب الخالص، كما طعمت من كل جوانبها الاربعة بالذهب أيضاً وهي كما قلت آية فنيــة يستحيل عليك أن تصرف النظر عنها الا بمشقة .

سقوف حجرات الكنيسة زخرفت زخرفة رائعة تدهش كل من يتأملها ، تتدلى منها قناديل مختلفة الاحجام ، بعضها قديم العهد ولكنــه لطيف النقش وبصورة غير مألوفة لدينا .

محاريب الكنيسة تنقسم الى أربعة ، وهي بعدد الطوائف المسيحية وليس لطائفة أن تصلي في محراب الاخرى ، ولكل محراب قساوسة من أبناء طائفته وقد ذكرت بها المحاريب الاربعة في المسجد الاموي بدمشق، بعدد من المذاهب ولكن المسلمين في هذا المسجد يصلون دون تفرقة .

وبعد طواف على جوانب وغرف الكنيسة التاريخية وبعد ان امتلأت مشاعرنا بروعة الفن الذي كانت تزخر به المحاريب والسقف والجدران ، عدنا ادراجنا لنقف مرة اخرى عند النخلة حيث ولد المسيح وحيث حملته امه بضع خطوات لتضعه في المذود – تلتمس له الدفء .. هذه البقعة الصغيرة من الارض السيق شهدت مولد المعجزة الالهية ووجدتني منساقاً مع خواطري تركض مع تاريخ المسيحية عبر القرون ، منذ ان استهل المسيح رسالته الساوية ووقف لأول مرة في مكان عال في هذه القرية الصغيرة التي كانت آنذاك تتبع ولاية رومانية ، وقد حف حوله بعض الناس وهو ينادي فيهم :

« قد كمل الزمان . . واقترب ملكوت الله . . فتوبوا . . وآمنوا بالبشرى » ومنذ ان صاح في اليهود ، وقد كانوا يقولون انهم ابنـاء ابراهيم وقد خصهم



المذود حيث وضع المسيح للدفء

### بوعد فسروه بما يشبع غرورهم . . صاح فيهم المسيح :

و يا اولاد الافاعي لا تقولوا لنا ابراهيم ابا . . لأني اقول لكم : ان الله قادر
 ان يقيم من هذه الحجارة اولاداً لابراهيم . . والآن قــد وضعت الفأس على اصل
 الشجرة . . فكل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً > تقطع وتلقى في النار »

اليهود . . اولاد الافاعي ! . . ما اصدق ما نطقت به يا يسوع .

وودعنا مهد المسبح ، والقينا عليه النظرة الاخيرة وعلى الكنيسة التاريخية

الرائمة . وقادنا دليلنا الى حانوت صغير قرب الكنيسة حيث تباع بعض التحف للزوار، لفت نظري من بينها مصاحف وضعت في اغلفة الطيفة مطعمة بالصدف الجميل ، كما كانت هنساك صلبان من مواد وأحجام مختلفة ، ان جيرة المسيح يتوسلون به ليرتزقوا من زواره مسيحيين كانوا ام مسلمين فقد اعدوا لكليها ما يجذبه للشراء مصحفاً كان ام صليباً .

ولكن الذي اذهلني ان اجد لصق هذه الحانوت ، وقيد اذرع من الكنيسة حانوتاً آخر احتشدت فيه قناني الخر ، ولعله لا شيء سواها يباع فيسه . أترى صاحبه اقامه في هسذا المكان تأثراً بما ينسب للمسيحيين . . قليل من الخر يصلح المحدة ! . . وهل لذين امتلات قلوبهم بالنشوة الروحية وهم يقفون حيث ولد المسيح ان يلتمسوا نشوة اخرى عند هذا « البار » ! .

وانطلقت بنا السيارة في نفس الطريق لنجد انفسنا مرة اخرى على جبل المكبر ليتجدد الاسى في نفسي ويزداد تعمقاً ، ونظرت خلفي الى كنيسة المهد ، والى اكواخ العرب المشردين على سفوح الجبال ، والى دورهم وضياعهم يتمتع بها اليهود ، والى البناء ذي الطوابق العديدة حيث يجلس بضعة رجال باسم هيئة الامم المتحدة ليقروا السلام – كما يزعمون – بعد ان نهب السارقون ما ارادوا وتركوا المنهوبين في العراء . . وجرت على لساني ابيات من قصيدة لشوقي :

ومهاجرين تنكرت اوطانهم ضاوا السبيل من الذهول وهاموا يتلفتون مودعين ديارهم واللحظ ماء ، والديار ضرام

وظن سائق السيارة ان هـذه الوقفة الاخيرة على جبل المكبر تسعدني ، وكان حرياً بها حقاً ان تسعدني فهي تمكنني من امعان النظر في مدينـة القدس من هذا العلو ، رائعة فاتنـة . . وهي تعيد الى ذهني ذكريات حبيبة وتمنحني نشوة روحية ساميـة اذ اشعر باني اقف حيث وقف عمر بن الخطاب وجل اصحابه متجهين بابصارهم الى القدس وهم يكبرون ويحمدون الله على مـا افاه

عليهم من النصر لاعلاء كلمته . . وحيث مر من قبل من هذه الشعاب عيسى بن مريم ، وهو يصيح في اليهود . . يا اولاد الافاعي ! .

ولكن منظر العرب المشردين من ديارهم القريبة واليهود ينعمون بكل خيراتها اذهب مني كل نشوة وقلت للسائق : هيا انطلق بنــا الى ام المسيح مريم المذراء لعلنا نجد في رحابها ما يخفف عنا هذا الاحساس بالانقباض .

وتحركت السيارة تبتعد بنا عن جبل المكبر وعن ديار العرب الــــي يحتلها اليهود ووجدتني اتجه الى حيث يقيمون في الدور الــــي سرقوها لأصبح فيهم صبحة المسبح:

يا أولاد الأفاعي !.



### 

### مسلمون سدنة لكنيسة القيامة

بلغت بنا السيارة الدار التي كانت تسكنها مريم العذراء أم المسيح واتخذتها معبداً وقامت عليها هذه الكنيسة العتيقة التي لا يبدو عليها رواء أو فخامة من حيث المظهر ، وقبل ان ندخلها وقفت ملياً اتأمل الكنيسة الراثعة المظهر التي تسمى « بالجثانية » وقد اقيمت حيث كان يجتمع سيدنا عيسى بحوارييه يبصرهم ويرشدهم ويعلمهم ، وقد اكتفيت بالنظر اليها من الخارج وقد بدت مكتملة الروعة والرواء . خصوصاً عند مقارنتها بكنيسة العذراء المجاورة لها والتي تبدو بسيطة المظهر عتيقة المخبر .

وشيء آخر ، فان كنيسة الجثانية قد بنيت فوق تل كبير جعلها تبدو من بعيد واضحة المعالم جميلة اخاذة ، اما كنيسة السيدة مريم فقد بنيت في موضع منخفض تحت التل يدخل اليها الناس عن طريق سلم صخري متدرج للاسفل ، فكأن الداخل اليها يسير نحو قبو كبير تحت الارض .

ونزلنا بالدرج لنجد عند مدخل الكنيسة عدداً من الرهبان يرتلون ادعيتهم جلوساً ، وبعضهم يقف عند المدخل يحمل شموعاً مضاءة فها يكاد يقترب منه زائر حتى يمد اليه شممة مضاءة عليه ان يحملها في يده ويجوب بها حجرات الكنيسة ثم يعيدها عند خروجه الى أحد الرهبان على ان يضع طواعية واختياراً

ما شاء من نقود في صندوق النذور .

واخذنا شموعنا المضاءة وقد بدت الكنيسة - مع اننا في منتصف النهار - خافتة الضوء - وكم كان منظرها مهيباً في ذلك المكان الخافت والصمت الذي ران علينا مشهد الزوار والشموع تخفق اضواؤها بين ايديهم ، وهم يتجولون في هدوء بين آثار العذراء - وقفنا أولا عند المحراب الذي أقيم حيث كانت تتمبد العذراء ، وقد صنع من الرخام ، وقد احتفظ في جوانبه بالمبنى القديم من المجارة في غير تجميل وعلى خطوات من هذا المحراب العتيق ، قبر السيدة مريم حيث دفنت ، ودلفنا اليه ووقفنا عنده وفي أيدينا الشموع المضاءة وأخذنا نتأمل حيث دفنت ، ودلفنا اليه ووقفنا عنده وفي أيدينا الشموع المسيح ، والتي عاشت حياتها في هذه الدار تتهجد وتتعبد زلفى الى الله حتى لقيت ربها صابرة مؤمنة بعد أن رفع ابنها الى الساء ، واتجهت أنظر الى جدران الفرفة حيث افتن في رسم العذراء في أوضاع مختلفة تارة وحدها ، وتارة تحمل المسيح بين يديها أو رسم العذراء في أوضاع معاني الامومة . ان تلك الرسوم تحف فنية رائعة تضمه على صدرها في أروع معاني الامومة . ان تلك الرسوم تحف فنية رائعة تقسراً على الوقوف عندها طويلاً .

ومن سقف حجرة القبر تواجهك تحف أخرى ليست بأقل روعة من تلك ، وهي مئات القناديل الزجاجية تتدلى في سلاسل انيقة معجبة ، القناديل عتيقة الصنع كاما من الزجاج وتختلف في صنعها وأحجامها وزخرفتها تنبعث من بعضها أضواء خافتة . وكلما تضاء بالزيت فقط ، لتزيد من رهبة المكان وجلاله – وليس المكرر باء من وجود في كنيسة العذراء – ويبلغ عدد هذه القناديل المدلاة من السقف نحو الاربعائة قنديل كما حدثنا دليلنا ، وتؤكده مشاهدتنا . وداخل الغرفة التي تضم قبر العذراء رأينا بئراً صغيراً قيل أن العذراء حفرتها لتستقيمنها دنونا منها فوجدنا بالقرب منها دلواً صغيراً فألقيته في البئر لاسبر غورها واذا بها قريبة الماء جداً ، ونوعته مليئاً بالماء . فشربنا ماء عذباً بارداً جداً . ولعلي أشرت من قبل الى أن المياه التي تتدفق من الجبال أو من الينابيع تجدها شديدة البرودة

وقد شهدت في بعض كازينوهات لهذان الدال بشعون قناني الشراب على الجداول التي تجري فيها الأمواه حول مناشد الجالسين فنذا أخرجوها لطالبيها وجدوها كانما عليها قدر غير يسير من الثلج لفرط برودتها .

وارتوينا من ماء بئر مريم مثلما ارتوت مشاءرنا بهذا التاريخ الماثل أمامنا وحولنا وتهيأنا للخروج من الدار ، وكانت تعج بعدد من الزوار جلمم من الامريكان ، والغريب انا كنا نجد عدداً منهم دائماً كلما زرنا آثاراً دينية أو تاريخية يحملون آلات التصوير الدقيقة فلا يتركون شيئاً ذا أهمية الاصوروه . وبالرغم من وجود عدد غير قليل معنا آنذاك الا أننا نكاد لا نسمعصوتاً الا همساً خافتا وفي فترات متباعدة . والرهبان والقساوسة الذين وجدناهم منتشرين في أماكن مختلفة جلوساً أو قياماً قد ران الصمت عليهم ، وفي أيدي أكثرهم صحفهم الدينية يتلونها سراً وقد ثبتوا فيها أنظارهم وقل أن يرفعوها ليروا من القادمون الطائفون حولهم ؟

وعند الباب أعدنا للراهب شموعنا فتسلمها في صمت دون أن ينبس ببنت شفة وفي هدوء تام ، وملنا الى صندوق النذور فألقينا فيه ما يسره الله ، وصمدنا الدرج لنترك دار العذراء خلفنا ولتطالعنا مرة أخرى كنيسة الجثانية عالية الدرج لنترك دار العذراء خلفنا ولتطالعنا مرة أخرى كنيسة الجثانية عالية شامخة حيث كان يجتمع عيسى مجوارييه ، ولكننا لا نلجها اذكان بنا شوق ملح لنرى كنيسة القيامة حيث قتل المسيح ودفن - كا تقول الرواية المسيحية - ثم رفيع الى السماء من جبل الزيتون أو جبل الطور الذي شهدناه من أعلى جبل المكبر عاليا شامخا . فكنيسة المهد في بيت لحم بنيت حيث ولد عيسى ، وكنيسة القيامة في قلب القدس القديمة بنيت حيث انتهت حياته الدنيوية - ولملي ذكرت أن كنيسة القيامة ملاصقة لجامع سيدنا مر بن الخطاب وذكرت قصة زيارته لهذه الكنيسة وكيف أدر لانه العالم وهو يطوف بها في صحبة قساوستها الكبار فأبى ان يؤدي العالاة داخلها حن لا تخذها المداون مسجدا ، فخرج وأدى

(14)

الصلاة قريباً منهـا في المراء حيث أقيم فيا بعد المسجد الذي ظل يحمل اسمه الحالد.

ووصلنا بعد رحلة قصيرة كنبسة القيامة. وإن كانت كنبسة مريم قد طالعتنا بالدساطة الآسرة ، فان كندسة القدامة طالعتنا بالفخامة الماهرة – وانوجدنا ترف المقددة ماثلًا في قمة الصخرة عند المسلمين حمث رصعت القمة كلهامن الداخل بالذهب الخالص وبنيت عمدها بالرخام والفسيفساء ، فان كنيسة القيامة تمثل ترف المقمدة بصورة أجلى ممثلًا في تسجان الذهبوفي الجواهر الكريمةالغالمة على النحو الذي سأذكره هنا – ان كل ما في هذه الكنسة بلغ حد الروعة الفنمة والمذخ المادي ــ قادنا الدلمل أولاً الى غرفة كميرة تدلت من سقفها قنــاديل فاخرة من الذهب الخالص وبعضها من غبر الذهب دقيقة الصنع رائعية المظهر وهناك قام قبر ارتفع عن الأرض أكثر من المتر وقال الدليل هنا دفن عيسى بعد أن قتله السهود ثم قام وصعد الى السماء -- وهنا نرىأن الروايتين -الاسلامية والمسلحمة ــ تتفقان في قضلة الصعود وتختلفان في أن المسلمين يقفون عند قوله تمالي « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » – وقال دلىلنا ان حراسة هذا القبر وقف على طائفة الروم الارثوذكس وقادنا الى بهو مجاور فخم الرواء حمث كانت تختىء المريمات الثلاث يشهدن في ألم وجزع غسل المسمح – بعد أن قتل – نسبت أن أذكر أننا وجدنا قطعة من الصخر عند قبر المسمح قال دلىلماً انها صخرة بما سد به قبر المسيح أولا . أخذت من جبل الجلجلة .

وأخذنا نطوف بأرجاء الكنيسة لنشهد أروع ما خطه الفن من صور وتماثيل المسيح والعذراء وعدد من الانبياء ووقفنا عند تمثالرائع المسيح صنع من الزمرد والياقوت أهدي من تركيا وعلى صورة اخرى مطعمة بالجواهر يصعب وصفها للعذراء ، كا علقت عليها هدايا من الاحجار الكريمة الغالية قيل انها من قياصرة روسيا ، ووجدنا أيضاً على صورة أخرى للمسيح هدايا من الجواهر الثمينة وقد قيدرت قيمة الجواهر والاحجار الكريمة المنتشرة على صور وتماثيل المسيح

والعذراء في هذه الكنيسة بثلاثة ملايين جنيه استرليني ، وقد وضع أكثر هـا خلف اطارات من الزجاج ليراها الزوار وهي مدلاة حول تماثيل وصور المسبح والعذراء .

ان اماكن التعمد في هذه الكنيسة الضخمة قد قسمت بعدد الفرق المسمحمة لتتعبد كل فرقة في المكان المعد لها عند زبارتها للكنيسة ، وهناك ١٥ قنديلًا لها وضع خاص ، قسمت بعدد هذه الفرق وعلى النحو الآتي : خمسة قناديل للروم الارثوذكس وخمسة للكاثوليك وأربعة للارمن وواحد للاقباط ولم ادرك سر هذا التقسيم ولم يفدني الدليل عن محتواه ، وهكذا وجد منذ تاريخ بعيد للكنيسة . ووقف بنا الدليل عند الموضع الذي زعموا ان عيسى غسل فيه ، وحيث كانت الموضع جبل يسمى « الجلجلة » وجدنا بقمة من صخور « تركت للدلالة علمه ، ومن على هذا الجبل غسل جثمان المسيح ليدفن هنا تبعاً للرواية المسيحيــة -- ان الفخامة والروعة والثراء الفني والمادي لهو طابع كلما شهدنا في كنيسة القيامة ؛ ومن العسير ان ينقل القلم صورة امنة لكل هذا الثراء الفني و المادي – وكان لا بد ان نغادر الكنيسة وان كان كل ما فيها يشدنا الى اطالة البقاء فيها ، وعند بابها أُجُد مفاجأة تاريخية لم تدر بخلدي قط ، كان هناك رجل مهيب الطلعة يجلس امام الماب. وقف بنا الدليل عنده ليقدمنا اليه ، ووقف الرجلفسلم في بشاشة وقال محدثي أن سدنة هذه الكنيسة وحملة مفاتيحها ينتمون الى اسرة نسببة الصحابمة الجليلة ، وهذا الرجل مسلم من أحفاد نسيبة وفي يده اليوم مفــــاتيح الكنيسة وعجبنا لكندسة مستحمة تاريخية يكون سدنتها وحاملو مفاتبحها من المسلمين وترجع هذه الظاهرة الى عهد صلاح الدين الايوبيعندما احتل بيت المقدسووجد خلافًا حاداً بين الطوائف المسيحية حول من يتولى مفاتيح الكنيسة ، ولمـــا لـ يصلوا الى اتفاق بينهم اقترح عليهم ان يلي هذا الامر اسرة عربية مسلمة عريقة يحترمها الجميع ، واختاروا احفاد المسلمة الخالدة نسيبة بنت كمب ليكونو

امناء على هذا الاثر المسيحي – وأقروا ذلك بالاجهاع ، ومنذ أكثر من ثمانيــة قرون ومفاتيح كنيسة القيامة يتوارثها الحفاظ عليها أحفاد نسيبة بنت كعب .

وقد يتساءل بعضنا لماذا ينتسب هؤلاء الى امهم نسيبة ؟ ان نسيبة رضي الله عنها امرأة ليست كالنساء بل امرأة يتقاصر دونها الرجال . لقد كانت نسيبة بنت كعب اولى المسلمات اللواتي بايعن النبي (صلعم) من المدينة . جاءت مع وفد يثرب الثانى للقاء النبي في موسم الحج بمكة فشهدت بيعة العقبة الثانية وبايعت هذا والفرحة تطغى علىمشاعرها وحرصت علىشهود مجلسه والاخذ عنه والتفاني في محبته . وفي واقعة أحد ذات المعارك المشهورة كان لها دور بطولي تحدث عنه التاريخ مفاخراً ومباهماً — حملت اولاً سقاها وتبعت الجيش لتقدم الماء للمجاهدين وكان بين المجاهدين المسلمين ولداها وزوجها ، وعندما أشاع الكفــار في تلك الموقمة ان محمداً قد قتل ؛ صاحت « ما طعم الحماة بعد رسول الله ؟ » ووقفت مع زوجها وولديها يحاربون دون النبي . . قالت تروى بعض ما حدث في ذلك الموم المصمب – كما روى ابن هشام في تاريخه الذي قال: « دخلت على أم عماره وقلت يا خالة . اخبريني ? — فقالت : خرجت يوم أحد ومعى سقاء فيه مـــاء فانتهينا الى رسول الله وهو في اصحابه والدولة لهم والريح للمسلمين — فلما انهزم المسلمون انحزت الى رسول الله فكنت اباشر القتال واذود عنه بالسمف وارمى عنه القوم وانما فعل بنا الافاعيل اصحاب الخيل ولو كانوا رجالة مثلنا اصبنـــاهم ان شاء الله – واقبل رجل على فرس فضربني وتترست له ، فلم يصنع سيفه شيئًا وولى ، وضربت عرقوب فرسه فوقع على ظهره فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح : يا ابن أم عمارة .. امك .. امك فعاونني حق اوردته شعوب .. »

وظلت تقاتل وتداوي الجرحى وتسقي ولم تلتفت الى ابنها الذي اصيب في القتال اصابات بالغة – ثم عالجته كغيره من الجرحى ، قــالت له « يا بني انهض وضارب القوم » . . وقال النبي آنذاك « من يطيق ما تطيق ام عمارة » ؟ وقال

عنها ( صلمم ) ايضاً في ممركة احد ها. و . . و ما النفث يهنـــا او شمالاً الا وانا اراها تقاتل دوني » – وعادت من احد نجر ع همرق في عاتقها . .

وفي حروب الردة في عهد سيدنا ابي بكر خرجت للجهاد ومعها ابنها حبيب مع المجاهدين ، ويلقى ابنها الشهادة بجانبها فلا يزيدها ذلك الاصلابة في الجهاد حق تخمد الفتنة . وعندما شبت فتنـة اليامة خرجت ايضاً مع المجاهدين لتعود بذراع واحدة وهي اكثر ما تكون ايماناً ولقيت ربها آمنة مطمئنة كما يلقـــاه المؤمنون البررة .

ومددت يدي او دع في حرارة حفيد نسيبة بنت كعب واكبرت في صلاح الدين ان يختار احفاد هذه المجاهدة العظيمة لتكون في ايديهم مفاتيح اعظم اثر ديني مسيحي، ففي مثل احفاد نسيبة يرجى الوفاء والنبل والاخلاص. واكبرت في المسيحيين انهم منذ عهد صلاح الدين لم يفكروا في ان يجعلوا مفاتيح آثارهم في غير ايدي احفاد نسيبة بنت كعب ، ام عمارة وحبيب رضي الله عنهم .

وهداني هذا الموقف لأعرف حقيقة طابت لها نفسي ، وهي ان المسيحيين والمسلمين يعيشون في القدس في محبة وصفاء ، يحتفلون معاً بكل الاعياد الدينية مسيحية كانت ام مسلمة . . وهكذا ارتفعوا الى اسمى ما يهديه الدين للناس .

## إقرأوا هسذاالعهسار

دعوني اقف بكم عند اثر اخذ بمجامع مشاعري واستهواني ببساطته وروعة تاريخه ؛ ذلكم هو مسجد سدنا عمر بن الخطاب . قادنا البه الدلمل وسط حوار ضيقية ومنازل تختلف في مظهرها من ذات الطابقين الى ذات الطابق الواحد اكارها من الحجر ينطق بعضها بسوء حال ساكنيها ، حتى وقفنا عند مدخل المسجد ، وكان المدخل يشق طرفاً من دار مسكونة في مكان عال تنحدر منها مدرجات صوب المسجد ، ونظرت عن يميني قبل أن أدخل المسجد فأذا بي أجد كنيسة القيامة بفخامتها وروعتها ؛ وهي الكنيسة الـــــــق بزعم المسيحيون ان سيدنا عيسي صلب حيث اقيمت ودفن في ارضها حتى رفع الى السماء ، وتعد من اقه.س الآثار المسيحية هناك ، وبالقرب منها قيد امتار يقع مسجد سيدنا عمر ، ولا احسب ان مسجداً وكنيسة تجاورا بمثل هذا الوضع، ولهذا حديث سأرويه في هذا المكان . ودلفنا الى المسجد وأدينا التحية وأخذَت أتأمله عن كثب ، انه مسحد بسمط لا فخامة فمه ولا رواء . . القملة منحوتة من حجر قديم على الجدار نشهد في اكثر مساجدنا بالمدن الصغيرة ، والبنـــاء عادي بغير زخرفة او فن ممهاری ، ومساحته صغیرة . ولا اعتقد انــه یلسم لأكثر من عشرات من المصلين . ولكن خلف هذا المسجد تبلان فوسه رائعة غال سماحة الاسلام وعدل عمر وعمق تفهمه لرسالة الدين الذي كان خليفة لانبي عليه . وانذكر شيئاً من التاريخ فعندما انتصر المسلمون في واقعة اليرموك على الروم ، اخذوا يزحفون صوب (ايلياء) بيت المقدس لاعلاء كلمة الله .. وتقدموا من ايلياء وحاصر وها بقيادة عمرو بن العاص وابي عبيدة حصاراً دام اربعة اشهر ، ولم يقو اهلها والمدافعون عنها على استمرار الحصار فجنحوا الى السلم ، ولكنهم طلبوا ألا يكون ذلك الاعلى يدي خليفة المسلمين عمر بن الخطاب دون سواه ، فكتب اليه قواد جيشه ان يحضر الى ايلياء ليكتب عهداً لأهلها لتستسلم المدينة المقدسة ، وجاء عمر الى بيت المقدس في موكب متواضع . . « عليه مرقعة بعضها من اديم ويركب بعيراً ، ولكن اصحابه يربدونه ان يدخل القدس في ابهة تليق بقائد المسلمين فيقولون ولكن اصحابه يربدونه ان يدخل القدس في ابهة تليق بقائد المسلمين فيقولون اله : ( لو ركبت بدل البعير جواداً ولبست ثياباً بيضاً ) ؟ فيابى عليهم ذلك نافراً من ابهة السلطان مرتضياً مرقعته وبعيره ، فما شآنه بالثياب البيض والفرس المطهم ؟

ويقولون انه رضي تحت الحاح اصحابه ان يلبس الثياب البيض وان يركب الفرس المطهم ولكنه ما يكاد يسير قليلاً حتى نفر من مظهره فنزل عن الفرس وخلع الثياب البيض ، وارتدى ثيابه القديمة وركب بعيره ، وقال قولته المأثورة . . كاد الزهو يقتلني !

وكتب لأهل ايلياء العهد كما اتفقوا عليه ووقعه بشهود من اصحابه الابرار ، وأمضى اياما مع جيشه وقواده في جبل قرب بيت القدس سمي من ذلك العهد ( بجبل المكبر ) ما زال قائماً باسمه - ولي وقفة عنده - لان سيدنا عمر - كما يسقال - عندما نظر الى بيت المقدس من هـذا الجبل هلل وكبر وكبر صحابه . .

وتصف كتب التاريخ كيف دخل يدنا همر المدينة المقدسة في موكب بسيط

متواضع . . قالوا : ( واقبل عليها في موكبه راكباً راحلت اشعث اغبر خشن الملبس والهدئة ) .

وقصد سيدنا عمر ومعه البطريرك (صفرونموس) كنسةالقمامة ،وادركته السلاة وهو ما بزال في الكنسة ، فأبي ان يؤدي الصلاة فيها ، وما كان هناك ما يمنمه من ادائها حيث كان — ويخرج ويصلي في العراء حيث أقام المسلمون هذا المسجد الذي يحمل اسمه حتى اليوم ، ويقول لرجال الكنيسة وقد دعوه للصلاة في داخلها – انه لا يصلي فيها حتى٪ يتخذها المسلمون مسجداً – يفعل هذا براً بمهده الذي قطعه لهم ، الا ينالوا من كنائسهم واماكن عبـاداتهم وان يطلقوا لهم حرية التمدد . . حرية الدين والعقدة الامر الذي لم يكن يعرفه عالم ذلك العهد اطلاقاً حيث كان المنتصر ان يحيل معابد نخالفيه في العقيدة الى ركام من الانقاض او يحيلها الى معابد لعقيدته !.. ولكن سيدنا عمر يضع بتصرفه هذا مبدأ سامياً لم يمرفه المالم الا اخيراً معرفة نظرية لم ترتفع الى مستوى التطبيق التمام – ومالى لا اذكر ما رواه الناريخ في ذات المكان عندما انتصر الصلمبيون واعادوا بيت المقدس اذ جعلوا من المسجد الاقصى دارا لسكنى قائدهم حتى جاء مجدد الاسلام صلاح الدين الايوبي فأعاد المسجد قدسيته . انا لا أقارن بين دين ودين فأنا مجمد الله نؤمن بكل الاديان والانبياء والرسل ، وانما اقارن بين قادة وقادة ، اقارن بين القائد الاسلامي عمر بن الخطاب وهو برعى حرمة كنيسة القمامة فلا يؤدي فيها الصلاة حتى لا يتخذها المسلمون مسجدا لهذا السبب ، وبين قائد آخر ما كاد ينتصر حتى أحال المسجد الاقصى داراً لسكناه!

كنت اتمثل كل هذا وأنا اتنقل بين جوانب ذلك المسجد العتيق الذي يحمل اسم الخليفة العادل ، وشد ما ابتهجت عندما وجدت على الجدار الشرقي صورة من وثيقة العهد الذي كتبه لاهل ايلياء في رحلته تلك يحمل توقيعه الكريم . وتوقيعات اصحابه الغر الميامين ، واخذت اتلوها في شغف بالغ وأعيد تلاوتها

اكثر من مرة ، وفي كل مرة تتجلى في فيها مصان جديدة تنطق بالسمو الذي لا حد له ، ومن الخير ان اشر كنكم ممي في تلاوتها و تذوق معانيها و تفهم المبادى، السامية التي تضمنتها ( هذا ما اعطى عبدالله عمر امير انؤمنين أهل ايلياء من الامان ، اعطاهم أماناً لانفسهم واموالهم ولكنائسهم وصلمانهم ، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها بانه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ، ولا ينتقص منها ولا من حيزها . ولا من شيء من اموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بايلياء معهم احد من اليهود وعلى أهل ايلياء ان يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن ، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص ، فمن خرج منهم فهو آمن وعليه مثل ما على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ، ومن قام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل ايلياء من أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ومن أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع كان بها من أهل اللياء منهم شيء حمد حصادهم . وعلى ما في هذا الكتاب عبدالله وذمة رسوله والخلفاء والمؤمنين اذا أعطوا ما عليهم من الجزية .

كنب وحضر سنة ١٥ – شهد :

خالد بن الوليد -- عمر بن العاص -- عبد الرحمن بن عوف - معاوية بن أبي سفيان - عمر بن الخطاب .

ووقفت مأخوذاً عند هذا العهد؛ وعند هذه الاسماء أرجع البصر بينها وأكاد المثلهم أحياء تزدهر بهم هذه البقعة من الارض يعلون كلمة الحق ويضعون هذه المبادىء الانسانية الخالدة التي يتجلى فيها تسامح الممتصر والاعتداد بجرية الانسان وعقيدته وأمنه وكرامته ، وقبل كل هذا انسانيته . ولرجال التاريخ أن يقارنوا بين هذا العهد الذي قطعه عمر بن الخطاب خليفة المسلمين لاهل ايلياء

وهو المظفر المنتصر ، وبين صكوك المستعمرين التي استعبدوا بها الشعوب وأذلوها كلما ظفروا بشعب ضعيف – قارنوا بينها وبين كل الصكوك التي أبرمت في مثل هذه الحالة – منتصر في حرب وضعيف مغلوب على أمره – في عصر يسمونه عصر الحضارة والنور!.

ه . . واذا أردت أن تعرف ما جرى لاعدائنا ، فاعلم أن رجالنا كانوا في معبد سليان يركضون خيولهم في دم المشارقة المسلمين القذر (!) فكانت خيولهم تخوض في ذلك الدم حتى الركب » .

مرة أخرى أكرر أني لا أقارن بين دين ودين، وانما أقارن بين قادة وقادة وواصلت تجوالي وتأملاتي داخل مسجد عمر لتقع عيني على ما كرهت أن تقع عليه ، فعلى الجانب الايمن للمحراب المنحوت على الجدار كتب بخط عريض عليه ، فعلى الجانب الايمن للمحراب المنحوت على الجدار كتب بخط عريض عمد – أبو بكر – عمر – عنمان – وهذا شعار السنيين هنا . وعلى الجانب الآخر للمحراب ، كتب – محمد – علي – الحسن – الحسين – ، وهمذا شعار الشيمة فأنت ترى الاولين – السنيين – قد حذفوا اسم «علي » فلم يذكروه ، والآخرين – الشيعة – لم يذكروا الجلفاء الثلاثة بعد اسم النبي بل قفزوا رأسا الى على وابنيه ، حتى سيدنا عمر الذي اقيم المسجد باسمه لم ير الشيعة أن يضعوه الحانب على ! وانك لتحس – مع الاسف – بهذه التفرقة الطائفية المحزنة في كل المجتمعات الاسلامية هنا وتؤثر تأثيراً واضحاً في اكثر المجتمعات . واذكر على سبيل المثال ان المسلمين في لبنان يثلون في البرلمان على ثلاث شعب مستقلة – سبيل المثال ان المسلمين في لبنان يثلون في البرلمان على ثلاث شعب مستقلة –

السنيون – الشيعة – الدروز ويعاني لبنان ايضاً نفس مشكلة الطائفي ته باللسبة للمسيحيين أنفسهم ، فهناك ، الموارنة – والارثوذكس – والكاثوليك ، وهناك بعلم تقليد متبع في لبنان – وان لم يخطط في دستورهم – الا انهم قل أن يحيدوا عنه بجمل رئاسة الجمهورية لمسيحي مساروني – ورئاسة الوزراء لمسلم سني ورئاسة بجلس النواب لمسلم شيعي، على ان تمثل الطوائف الاخرى في الوزارات المختلفة.. وحس بهذه التفرفة الطائفية عند أفراد الشعب العساديين ، ولست انسى أول وصولي لبنان حديثاً عابراً جرى بيني وبين سيدة كانت تعمل في الفندق الذي وصولي لبنان حديثاً عابراً جرى بيني وبين سيدة كانت تعمل في الفندق الذي نزلت فيه اسمها و بهيجة ، وقد ظننتها بادىء بدء مسيحية ، فسألتها : أمسيحية أنت ؟ فأجابتني مسرعة وكأنها استنكرت السؤال كلا ! أنا مسلمة سنية ، فسألتها: ماذا تعنين بقولك سنية؟.. فهزت كتفيها في استخفاف وقالت: تكن بهيجة على أي قدر من التعليم ، وأردت أن أسبر غور الخلاف الطائفي في تكن بهيجة على أي قدر من التعليم ، وأردت أن أسبر غور الخلاف الطائفي في نفسها ، فسألتها : أهناك مسلمون غير سنيين ? فأجابت نعم : الشيعة ، وقالتها ووجهها وطريقة نطقها توحي اليك بوضوح بان هؤلاء الشيعة تكاد لا تربطهم معها رابطة دين واحد ! . .

لقد اعطتني بهيجة في فندق بحمدون بلبنان صورة صادقة لمفهوم هـذا الخلاف الطائفي عند الشعب عامـة ولم أكن أدري انني سأرى صورة منه على جدران المساجد: وشد ما آلمني أن أرى أثره في هذا المسجد الذي يرتبط بالرجل الذي يدين له المسلمون قاطبة – بعد النبي محمد (ص) بالحفاظ على رسالة الاسلام نقية من كل شائبة ، ساميـة الاهداف تجمع كل القلوب المؤمنة حولهـا في أخوة كاملة وانسانمة شاملة .

وخرجنا من مسجد سيدنا عمر ، المسجد الصغير العتيق الذي لا زخرفة فيه ولا رواه ولا طنافس على أرضه وانما حصير متآكل تقاصر على ما به ان يغطي أرض المسجد كلها ، المسجد الذي تتمثل فيه روعة التاريخ وسماحة عمر وعدالته وهو يأبي السلاة في كنيسة القيامة حتى لا يتخذها المسلمون مسجدا ، وهو يكتب هذا المهد الذي حلي به جدار المسجد ، بل حلي به التاريخ الاسلامي كوثيقة انسانية غثل أرقى القيم الانسانية التي عجز الانسان، تحقيقها منذ فجر التاريخ حتى اليوم .

رضي الله عنك يا عمر .



# صِفافا وَطَرِيقِ الإَلامِ

وهل استطيع مهما اوتيت من قوة البيان ان اعبر عن الشعور الذي انتــابني وأنا ازور صفافا ؟.. وتقع في طرف القدس .

لقد قرأت عن ذكبة فلسطين نثراً وشعراً وتقارير تجمل وتفصل واستمعت الى الخطباء على المذابر يهزون المشاعر بالحديث عن فلسطين ، وقرأت ما كتب في الصحف من تحقيقات وتعليقات ، وشهدت مشردي فلسطين في اكثر من مكان من البلاد العربية وهم يعيشون في دور قميئة ، وكل هذا الذي شهدت وسمعت لم يطبع في نفسي مثل الاثر الذي طبعته صفافا .. هذه القرية العربية الدي تتمثل فيها مأساة فلسطين ابلغ تمثيل ..

القرية عربية خالصة العروبة ، ولكن المأساة شطرتها شطرين يحدهما شارع طويل يشتى القرية واحد الشطرين ما زال عربياً يتبع فلسطين العربية .

اما الشطر الثاني فقد احتله اليهود . . وأحاطوه باسلاك شائكة تفصل بينـــه وبين الشطر العربي . .

 بدأت السير في هــــذا الشارع الذي يشطر القرية ، وكان عن يميني القسم المربي وعن يساري القسم الصهيوني تحده الاسلاك الشائكة على طول الطريق . . ثم – وما اقسى ما شهدت – الجنود مدججون بالسلاح يقفون على طول حدود القسم الصهيوني .

والمرب داخل هــذا الشطر المحتل محرم عليهم ان يتحدثوا الى اخوانهم في القسم العربي او يشيروا اليهم بالتحية ولو برفع اليـــد ، وهم الاخوان والاشقاء وأبناء العمومة .

وقد يرى الرجل ابن عمه او صديقه او جاره على بعد امتار منه في الشطر العربي فيغض الطرف عنه ولا يحييه ولا بالايماء خوفاً من بطش الحراس اليهود .

لقد شاء التقسيم العجيب لهـــذه الارض ، ان تقع مدرسة القرية في الجانب الصهيوني ، وهذا يعني ان ابناء العرب في الشطر العربي يحرمون منهــا ، اذ لا سبيل الى ذهابهم المدرسة الــــي صارت في حوزة اليهود .. ورأى اليهود ان يكسبوا امتيازاً آخر في الشطر العربي لقاء ان يسمحوا للاطفال في هذا الشطر بالذهاب المدرسة .. ونالوا - كما علمت – امتيازاً في المواصلات ... ثم سمحوا بهد ذلك لأبناء الشطر العربي ان يذهبوا الى مدرستهم العربية الــــي بنيت بالهم .

كنت اسير في هــذا الشارع العجيب وقلبي مفعم بالحزن والاسى ، وأرى العرب خلف الاسلاك الشائكة في ذلـــة وخنوع وحولهم الحراس مدججون

بالسلاح وهم ينظرون الى شخصي الفريب يمبر الطريق في خطى بطيئــــة مثقلة بالآلام .

وسألت ، أيمكن ان يلمنة ي عربي في القطاع الصهيوني بأخيه في القطاع العربي ان كان ثمه سا يدعو الى ذلك ؟.

فجاءت الاجابة قاسية محزنة .. وماذا يكون في مثل هذا الجو غير القسوة والحزن .

قالوا: ان كان هناك باعث هام جداً لهذا الالتقاء تقدم الشخص بطلب الى السلطات اليهودية فاذا ما اقتنعت بان هناك من الاسباب ما تسمح به لهذا العربي ليلقى فلاناً في القطاع العربي ، كتبت الى مكتب هيئة المراقبة الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة ، الذي يقبع في القدس لحراسة هذا الوضع الشاذ ، وطلبت اليه ان يخطر فلاناً هذا بالحضور الى مكتب المراقبة يوم كذا الساعة كذا ليلتقي بأخيه فلان من القطاع الصهيوني .

وفي الموعد المضروب ، يحضر العربي من القطاع الصهيوني تحت الحراسة المشددة .. نعم ، يتبعه حراس يهود مسلحون و بجلسون معه في غرفة اللقاء .. ويحضر اخوه العربي ، يتحدثان معاً على محضر ومسمع من الحراس اليهود الذين لا يسمحون لهما قط بالتحدث بكلمة واحدة خارج نطاق الموضوع الذي سمح لهما باللقاء من اجله . فاذا ما تمت المقابلة خرج صاحبنا العربي مخفوراً بجنود صهيونيين حتى يبلغوا به القطاع المحتل .. ومحال ان يحدث في الطريق اخاً يلقاه او حتى يشير اليه بالتحية .

ألم اقل ان مأساة فلسطين لم تنكشف لي عن اقبح وجوهها الا عندما زرت صفافا ؟.. وأي وضع يشبه هذا في اي بلد مستعمر في العالم ؟.

ان أهل صفافًا في القبلاع السهروني يميشون في سجن صهيوني وليس في

قرية محتلة .

وما زلت اذكر نظرات الجنود اليهود التي على طول الشارع تنطق بالحقد والكراهية لكل من يرون فيــه سمة عربية .. وما زال الاسى يغمرني كلما تذكرت العرب في المنطقة الصهيونية تحيط بهم الاسلاك الشائكة اشبه بالسوائم.. وكم هتفت من اعماق قلبي : « لقد ذل العرب وايم الله » .

#### طريق الآلام :

عدت من صفافا وأنا منقبض النفس حزيناً ، وشاء دلبلي ان يمتد هـــذا الانقباض ، فسار بي الى طربق الآلام لأسلكه ، وأسير على نفس الارض الــق سار عليها المسيح بعد أن أسلمه الخائن اليهودي يهوذا الاسخريوطي الى اعدائه اليهود المتربصين ، فأوثفوا صليباً ضخماً من الخشب على ظهره ، وقادوه بهــذا الطريق – الذي سمي طريق الآلام – حتى بلغوا به الموضع الذي صلبوه فيه ، كا تقول روايتهم ، حيث تقوم الآن كنيسة القيامة . .

وسارت بنا السيارة حتى بلغنا حياً شعبياً في وسط مدينة القدس ، فترجلنا لتمذر مرور السيارة بين أزقته الضيقة ، واجتزنا بابا أثرباً عتيقاً يمتبر مدخلا للحي واسمه ( باب الزيت ) وتوغلنا في الحي حتى وصلنا زقاقاً ضيقاً قامت على جانبيه حوانيت صغيرة متلاصقة مليئة بألوان الفاكهة والطعام والبقول ، لها روائح نفاذة ، وقد اكنظ الزقاق بالمارة وكلهم من طبقات الشعب الفقيرة كا يوحي مظهرهم ومظهر الحوانيت التي يقفون عندها .

وفي هذا الزقاق الضيق المزدحم بالناس والحوانيت ، تقع مراحل التعذيب التي اجتازها المسيح يحمل الصليب الضخم على ظهره واليهود يحيطون به والشر باد على وجوههم وهم يتحفزون لقتله . . وكان السيد المسيح وهو يسير وعلى ظهره

الصليب الضخم ؛ يسقط الميام في ممن جوانب الطريق ، وقسد سقط في نحو الدير موضعً كنيسة القيامة. الدير موضعً كنيسة القيامة.

وهنا تتجلى روعة الفن، ففي كل موضع قيل ان المسيح سقط فيه إعياء وهو يجتاز هذا الطريق حيث كنا نسير ، أقام المسيحيون مزاراً ، وهو غرفة واسعة أنيقة حفلت بأجمل الرسوم والتاثيل التي تصور حياة المسيح وقد دخلنا الغرفة الاولى ، فوجدنا تمثالاً فخماً للمسيح، وحليت كل الجدران برسومات رائعة اخاذة للمسيح وللعذراء في أوضاع مختلفة .

وواصلنا سيرنا حتى بلغنا المرحلة الثانية من الطريق لنجد غرفة اخرى زينت اليضاً بالصور والتماثيل غير تلك التي شهدناها في الموضع الاول .

وفي المرحلة الثالثة حليت الغرفة بتمثال ضخم للمسيح وهو مضجع يحمل الصليب الضخم على ظهره .. لقد كان التمثال ناطقاً في تصوير مأساة المسيحوهو يشق هذا الطريق ويسقط تارات أعياء والصليب على ظهره .. وزينت الغرفة برسومات لاطفال صغار مشرقي الوجوه مجنحي الاكتاف ، فكأنهم الملائكة طهراً وجمالاً .. وكانوا متجهين نحو تمثال المسيح وقد ضموا ايديهم الصغيرة ورفعوها الى أعلى كأنهم يصلون من اجله .. وقد استهواني هذا المنظر الفريد فوقفت عنده طويلاً رغم ما كنت أعاني من مشقة التنقل بين هدنه المراحل بقدمي لاستحالة مرور السيارات في ذلك الزقاق الضيق .

وقد أسفت إذ لم أستطع أن أوالي السير حتى نهاية المراحل وقد اعطتني المراحل الثلاث التي استطعت بلوغها صورة مكتملة عن بقية المراحل ، فحيثا سقط المسيح أعياء في هذا الطريق – طريق الآلام – بنوا غرفة واسعة خلدوا فيها مشهد المسيح بالرسومات والتماثيل الستي بلغت فيهسا روعة الفن حداً معجزاً.

(11)

وعدنا أدراجنا ، وكنت طوال العلربق ، أذهب بخيالي بعيداً ، فأتمثل سيدنا عيسى في هذا العلريق الذي نمبره يتحمل في سبيل الرسالة المقدسة كل صنوف العناء والتضحية . . ففي هذا الطريق المزدحم بالناس والحوانيت ، كان صراع العقيدة بين المسيح وجمع من اليهود الاشرار أوثقوا صليباً ضخماً على ظهره وساموه للمذاب وهو يتحمل كل ذلك راضياً مطمئنا صابراً حتى كرمه الله ورفعه الله .

لقد مضت قرون وقرون والطريق الذي سلكه عيسى نحو نهايته ما زال باقياً نمشي عليه نحن وهو لا يحس بنا — سواء لديه أقدامنا التي تسير عليه اليوم من أرض بعيدة غريبة عليه وعلى الناس هنا وهم يحدقون بأبصارهم فينا ونحن نشق زحامهم ، وأقدام عيسى وهي تدب عليه في طريقه الى نهاية الحياة ، وأقدام الملايين تسعى لشتى الاغراض وقد نسيت في غمار أطهاعها وتلهفها عيسى ومطارديه في هذا الطريق . .

واليهود الذين فعلوا بعيسى ما فعلوا في هذه البقعة من الارض مـــا زالوا هم اليهود الذين عادوا بعد قرون طويلة ليفسدوا هذه البقعــة من الأرض ويشردوا أهلها .

أثران ما زال جرحها النفسي عميقاً في قلبي ... صفافا حيث العرب خلف الأسلاك الشائكة تحت رحمــة اليهود ، يحكمونهم بأسلوب لم يشهد له الاستعمار مثيلاً .. وهــذا الأثر – طريق الآلام – حيث ترتبط مأساة المسيح بكل شبر فيه ، واليهود يتبعونه وهو يسقط الحين بعد الحين من فرط الأعياء، وهم فرحون متهللون ان ظفروا بالمسيح ..

لقد بقي المسيح في رسالت السماوية رمزاً للمحبـة والسلام . وبقي اليهود والنتن يفوح من تاريخهم حيثًا حلوا . . .

ووحدتني ، وأنا أغادر طريق الآلام ، والمسمح ماثل أمامي في كل شهر منه ، يحمل الصليب الضخم على ظهره، ويساقط إعياء أنشد أكثر من مرة بيت شوقي المشهور :

يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام



### عِنْ رَمْبُ كَى اليَهُود

قلت للدليل قد فرغنا من زياراتنا للآثار الاسلامية وشهدنا ما بقي من آثار المسيحية فهلا شهدنا — حائط المبكى — لليهودية ?

وكنت قد قرأت شيئاً عنه وعرفت انه الأثر الوحيد القديم الموجود هنا للديانة اليهودية – وبالرغم من الأثر السيء الذي خلف في نفسي منظر اللاجئين العرب في بيوتهم القميئة على سفوح الجبال ودورهم العامرة وزرعهم النضر قد اغتصبه منهم اليهود ، الا انني تحاملت على نفسي وسرت الى حيث الأثر الديني لليهود في مدينة القدس القديمة وهو – حائط المبكى – .

ومرة أخرى أجد ان الطريق اليه لا يمكن ان تسلكه السيارة فنترجل ونسير على أقدامنا في أزقة ضيقة كثيرة الالتواء وكنت أجد نفسي أحياناً في زقاق يشق أرضاً مرتفعة والدور من حولنا تكاد تكون مكشوفة تطل عليها من عل، وهي دور بائسة المظهر في أكثرها – تدل على مستوى مادي منخفض وفي حي مزدحم بهذه الدور البائسة المتواضعة وقفنا أمام حائط قديم أشبه ما يكون بالسور الذي يحيط بدار الرياضة بأم درمان والذي أقيم كا نعلم في عهد للهدية ، بني المبكى من حجارة ضخمة يبلغ طول بعضها عشرة أقدام وارتفاع حائط المبكى نحو العشرة أمتار وكان في الاصل كا يقول احبار اليهودية يرتفع

نحو الخسين قدمًا ، أما طوله فلا يتحاوز الثلاثين مترًا تقريبًا .

وحول هذا الحـــائط الاثري القدم كان اليهود يحتشدون ويرتلون ادعيتهم وتفيض اعينهم بالدموع وقد وضعوا ايديهم على هذا الحائط .

ما شأن هذا الحائط ? وبما اكتسب هذه القداسة عند اليهود ? ولمَ يبكون حوله ? اسئلة لا بد من الاجابة عليهـا فقد ثارت في خاطري وانا اتأمل هـذا الحائط فلا أرى فيه غير اثر قديم باهت لا تشع منه روعة الفن أو جمال الصنمة.

لقد حرم على اليهود الاقتراب منه اليوم اذ انه يقع الآن في المنطقة العربيسة وهو الشيء الوحيد الذي كسبه العرب من اليهود في المعركة ، واحسب ان اليهود غير آسفين عليه وقد استبدلوا به دور العرب وأرضهم وحدائقهم ولم يعد يعنيهم بعد هذا ان يتكأوا على هذا الحائط يبكون ويدعون الله . وحائط المبكى أو — كوتل معربي — كا يسمونه بلغتهم العبرية هو أول بناء بدأه سيدنا داود عندما اراد ان يبني القدس وما كاد يشرع في بناء هذا الحائط حتى امره الله ان يكف عن البناء موحياً اليه ان القدس سيبنيه ابنه سلمان من بعده .

وتقول الرواية اليهودية — ان داود قد امتثل لأمر ربه لأن الله تعالى أوحى اليه بأنه اذا أتم هذا البناء وغضب الرب على عباده بسبب عصيانهم وذنوبهم فسيفنى الناس ويبقى البناء وحده قائماً . وجساء سليمان من بعد داود ولم يبن القدس حيث بدأ داود ، بل اختسار مكانا آخر حيث بنى — بيت المقدس الذي تحول الى — المسجد الاقصى — فيما بعد — وكان اليهود يتعبدون في بيت المقدس هذا قبل ظهور الاسلام وفي داخل همذا البيت مكان خاص يسمونه قدس الاقداس — ويزعمون ان النور الالهي يسطع فيه ولهذا فقد حرم على أي منهم الدخول الى هذا المكان ويعتقدون أن كل من يدخله يحترق ويموت . شخص واحد فقط سمح له بالدخول مرة واحدة كل عام ذاك هو الكاهن الاكبر ويدخل يوم عيد الغفران من كل عام ويسمون هذا العيد بالعبرية — كوبور — ان الكاهن ويم عيد الغفران من كل عام ويسمون هذا العيد بالعبرية — كوبور — ان الكاهن

الاكبر فقط وفي عيد كوبرر من كل عام هو الذي يباحله دخول قدس الاقداس. وهذا الكاهن الأكبر نفسه لو دخل قدس الاقداس في غير هـذا اليوم يحترق ويموت. هكذا يعتقدون - اذن فقد جاء سليان بعد أبيه داود وأتم بناء بيت المقدس ولكن في غير المكان الذي ارسى أساسه داود وأقام فيه أول حائط للمبنى المقدس - ولهذا يجيء اليهود الى هذا الحائط يبكون ذنوبهم التي جعلت الرب يأمر داود الايكل البناء والا فسيفنى الناس ويبقى البناء. وهذه الذنوب التي التي المقدس يبنى في غير المكان الذي أراده داود ولم يرده الله لمعصية الناس له وارتكابهم للآثام.

انهم منذ ذلك العهد يبكون اسفاً على هذه الذنوب والمعاصي التي جعلت هذا البناء المقدس عندهم لم يتم حيث أراده داود وبدأ فيه .

تلك هي قصة المبكى كما تتبعتها وقد اردتان استوثق بما عرفت فاستطعت في الخرطوم ان التقي بالحاخام مسعود الباز من رجال الديانة الموسوية وهو عربي من شمال افريقيا — وفي العرب يهود كما فيهم مسلمون ومسيحيون — وقد أكد لي صحة ما أوردته هنا عن حائط المبكى لليهود في القدس القديمة .

انني ما زلت اذكر وقفتي تلك عند هذا الحائط التاريخي الذي كان اليهود يقفون على طول امتداده يرتلون ويبكون ويلمسونه بأيديهم التماساً للغفران من ذنوبهم ، وكيف بدا لي الانسان ضعيفاً عاجزاً وهو يلتمس الوصول والقربى الى الله متخذاً شتى الاساليب .

## الصَّرح الممرَّد

وكان لا بد إن يكون ختام زيارتي للقدسان أقف عند آثار أول من ارسى قواعد بيت المقدس ، واول من عمر بالبناءهذه المدينة ذات الآثار المقدسة سيان .. ولقد كان سيدنا داود من قبله يتوق لبناء القدس ، فوضع اول حائط لبيت المقدس ولكنه امتثل للوحي من ربه اذ امر بأن يكف عن البناء وارب القدس سيبنيها سيدنا سليان من بعده ... وبقي الحائط الذي تحدثت عنه كمبكى لليهود .

وجاء سليمان ونفذ كلمة ربسه فبنى بيت المقدس – الآن المسجد الاقصى في المكان الذي ما زال قائماً فيه ، وان اختلفت على البيت عهود واديان ، واعد. بناؤه في صور شتى ، وقد تعرضت الى تفاصيل هذا في كلهاتي السابقة،وذكرت كيف انه كان أول قبلة اتجه اليها المسلمون في صلواتهم ...

واتجهنا الى دار سيدنا سليمان التي بناها لصتى قبية الصخرة وعلى قرب من المسجد الاقصى او بيت المقدس – وبلغناها بعد رحلة قصيرة بالسيارة اذ انها تقع وسط المدينة وعلى مقربة من سوقها الكبير . . ودلفنا اليها فهشت لمرآها وجوهنا وقلوبنا على ما نالها من الملى .

لهفي على الايام كم تفعل بنا . ماذا بقي من دار سليان !؟ تلك الدار التي بهر ت

بلقيس عندما دخلتها اول مرة لتلقى سايان ، وقد صنع عند مدخلها صرحا ه سطحاً » من زجاج ابيض شفاف تحتدماه عدب يجري فيه سمك مختلف - فلما رأته بلقيس حسبته لجة من الماء فكشفت عنساقيها لتخوض اللجة وكان سليان على سريره ينظر اليها ، وقد صنع هذا الصرح بهذه الصورة التي جلاها لنا القرآن لتقع بلقيس في هذا الوهم وتكشف عن ساقيها ، اذ قيل له انها على روعة جمالها الفاتن فان ساقيها وقدميها كقدمي الحمار يعلوها على مد كثيف . . ولكن باذين كشفت عن ساقين حسناوين كملت بها آية جمالها .

قال تمالى في محكم التنزيل – « قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجـة وكشفت عن ساقيها ، قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رياء اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين » .

يا لله اين هو الصرح الممرد، تسبح تحته الاسماك في ماء عذب ? اين دار سليمان بأبهتها وفخامتها ؟ أهذه الاحجار والاطلال والعمد القائمة على الانقاض هي كل ما بقى من الدار وصرحها الممرد ?

لقد وقفنا حيث كانت تقوم الدار ولم نجد غير بقايا عمد في الموقع الذي قيل الله كان يجلس فيه سليمان ليحكم بين الناس والجن...وقد رأى الحفيظون على هذه الآثار المقدسة ان يجددوا بناء الاعمدة فأقيمت فخمة رائعة ولكنها بجرد أعمدة ، اربعة فقط تمثل اركان الفرفة التي كان يجلس فيها سليمان ، والجن تتوافد اليه ، يغوصون في أعماق البحار ليستخرجوا كريم اللالىء يسرعون بها الى سليمان لتضم الى كنوزه الثمينة ..... قال تعالى « ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ، ومن الشياطين من يغوصون له و بعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين » .

لقد سخر الله الجن لسليمان – يغوصون له – ليقدموا اللالىء الثمينة ويعملون عملا دون ذلك – قيل انهم كانوا يقيمون له البناء كما يشتهي ويريد . .

واتمثل على بعد المدى ؛ طائفة من الجن وفي اللهم والجواهر؛ وطائفة تبني وتعمل و والربح عاصفة تجري بأمره الى الارض التي باركنا فيها ، وقال المفسرون انها أرض الشام .

ملك لم يشهد له التاريخ مثيلاً ، وأي الماوك سخرت له الريح والجن والطير طوع امره ووفق مشيئته . . . . ( وحشد لسلمان جنوده من الانس والجن والطير فهم يوزعون ) .

واقلب الطرف من حولي فلا ارى غير ركام من الاحجار هذا وهذاك ، وبقايا أعمدة حاولت يد المدنية الحديثة ان تضفي عليها روعة الفن الحديث ، والشأعلم انها مهها امتدت لتجمل وتزين ، فلن تبلغ شيئاً من ذلك الصرح الممرد الذي بهر بلقيس فكشفت عن ساقيها لتخوض في لجته . وسليان ينظر اليها من سريره في هذا المكان الذي لم يبق منه غير ركام من الاحجار مبهوراً بفتنتها مأخوذاً بسحر جمالها .

لكأني أرى الجن حول المكان في انكسار وخضوع وبينهم ذلك المارد الذي قال لسليان عندما تساءل عن الذي يأتيه بعرش بلقيس في أقصر زمن ؟ (قال يا ايها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا تتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم الكتاب أنا تتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي .

يا ملك سليان كيف زلت وقد حشد لك الجن والانس والطير والريح ،كلما تتمثل لك وتأتمر بأمرك .

وكأنما أحس الدليل بما يعتمل في نفسي وانا اقلب طرفي بين تلك الصخور والاحجار واتلمس بيدي الاعمدة التي قامت على انقاض ذلك الصرح الممرد مثلما

فعل البحاري وهو يقف على ايوان كسرى فيبهره ما عليه من رسوم تكاد لا تصدقها عينه حتى يتحسسها بيديه :

يفتلي فيهم ارتيابي حتى تتقراهم يدا بامس

أقول كأنما أحس الدليل بما يعتمل في نفسي فاتجه بي نحو اقبية قديمة العهد اقيمت عليها غرف صغيرة كلها مغلقة وقال :

هناكان يسجن سليمان الجن .. وماكان لي ان اتقصى وأمجث ففي القرآن من الشواهد ما يغني ...

( ولسليان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وارسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن ينزع منهم من امرنا نذقه من العذاب السمير . يعماون له ما شاء من محاريب وتماثيل وجفات كالجواب وقدور راسيات ) .

من لي ببيان البحتري اصف به هذا الشعور الذي انتابني عند آثار ملك سليان ، لقد وقف البحتري عند ايوان كسرى فألهمه تلك القصيدة الرائعة التي استهلها بقوله :

صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جد كل جبس وتماسكت حين زعزعني الدهر التماساً منه لتمسي ونكسي

وان كان البحتري لا يدري أكان الايوان صنع أنس أم صنع جن لانس فان دار سليان وايوانه صنع جن لانس :

ليس يدري أصنع انس لجن سكنوه أم صنع جن لانس

وان كان ايوان كسرى قد أوحى للبحتري هذا الشمر الخــالد ، فقد وقف شاعر ملهم آخر مثل موقفــه عند آثار بني عبد شمس ــ في الاندلس وقفــا أثر

البحتري ، فصال وجال وخلد ، ذلكم هو امير الشمراء أحمد شوقي ، الذي شفته آثار قصور العرب في الاندلس :

وعظ البحتري ايوان كسرى وشفتني القصور من عبد شمس

ولقد ذهبوا جميماً الى غير هذه الدار من بنى عاليا ومن وقف باكيماً .. ولو جاء البحتري او شوقي الى ارض التاريخ المقدس لوجدوا في بقايا صرح سليان الممرد ما يلهم بالرائع المعجب .. الصرح الذي قيل ان سليان بناه عام ١٠١٣ قبل المسيح كما جاء في كتاب خطط الشام للعلامة المغفور له محمد كرد علي .

واحدق ببصري مرة اخرى الى حيث الاقبية التي قيل ان سليان كان يسجن فيها الجن – لو صح ما تحدث به الرواة – وقد ملا الرعب قلوبهم من سليان ويحدث القرآن عنهم ، انهم ظلوا على ما هم عليه من خوف من سليان حتى بعد ان توفاه الله ، وبقي متكتًا على عصاه فجاءت دابة الارض فأكلت العصا – المنساة -- فخر سليان وتبينت الجن موته – قال تعالى : ( فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل منساته. فلما خر ميتاً تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ) .

وتخيئت الجن وقد تبينوا موت سليمان بعد ان دلتهم عليه دابة الارض وقد خرجوا من هذه الاقبية فرحين متهللين وقد ذهب عنهم العذاب المهين .

كان ذلك قبل الف عام من مولد المسيح وقد مر على هــــذا المكان ملايين وملايين من البشر وقامت وتلاشت مدنيات وحضارات . . ولم يبق محدثاً عن ذلك العهد القصي غير هذا القليل من الحجارة الصم لو شاء الله لها ان تتحدث لجاءت بالعجاب .

ومات سلمان كما يقول بعض المفسر بن وهو ابن ثلاث وخمسين سنة .

وظللت واقفا فترة غير قصيرة أنظر حولي واستوحي التــــاريخ مستنطقا

الحجارة الصم ولا من مجيب ..

وسرت رويداً رويداً كأنما الدار ما زالت في روعتهـا وكأن بلقيس بفتنتها تسير عليها عارية الساقين وقد بهرها الصرح الزجاجي فحسبته لجة ماء !...

وغادرت المكان بعد لأي ، فأمامي سفر طويل وقد امتلأت النفس بفيض من المشاءل كل شيء في نظري .

ودار محرك السيارة في عنف كان السائق يريد ان يردني الى واقع حياتنا ، وان يمود بي من تلك الرحلة التاريخية مع سليان والجن وبلقيس في دار لم يبق منها غير ركام من الاحجار هنا وهناك ، وأعمدة أربعة بنيت لتدل على الأثر الذي مرت عليه قرون وقرون بعد ان زال ملك سليان الفريد في تاريخه ، فسبحان الحي الباقي .



## سلام التّدعَلَى الدمام

الجو لطيف يثير النشوة والمرح ، والسيارة الفارهة تنطلق في سرعة فائقة في طريق الاسفلت الذي يعلو قنن الجبال حيناً حتى يبدو السحاب تحتنا ، وينحدر حيناً الى السفوح والاغوار والوديان فتبدو الجبال من حولنا عالمية شاهقة — منظر صار مألوفاً لدينا .

وعلى المقاعد الامامية للسيارة جلس بجانب السائق شاب في الحلقة الثالثة من عمره وبجانبه فتاة دقيقة أنيقة ملتصقة به ، عرفنا بعد قليل انها زوجان في اول مراحل الزوجية يعملان في حقول التدريس وكلاهما أردني نالا حظها من التعليم الجامعي ، يقصدان دمشق فلبنان للترويح ، وعلى المقاعد الخلفية للسيارة جلست أنا وعن يميني الصديق الكريم محمد أحمد أبو سن وعن شمالي امرأة عربية في خريف عمرها عليها آثار ماض جميل .

بدأنا الرحلة في تحفظ ووجوم ككلغرباء يلتقون لاول مرة في رحلة عابرة. وللسيد أبي سن موهبة نادرة فيخلق جو مرح للتعارف والأنس في مثلهذه الاحوال . وسرعان ما استغل موهبته وصارت السيارة تموج بالضحك وتفيض بالقفشات والتعليقات الطريفة المرحة . . وانبعثت من راديو السيارة موسيقى رائمة جذبتنا اليها قسرا ؟ وتعلقنا بها وكانت الموسيقى منبعشة من محطة اذاعة عهان وانتهات القطعة الموسيقية وبودنا الانتنتهي ، وخطر بذهني ان أسأل الفتى و الفتاة ان كانا يعلمان شيئًا عن الموسيقى والاغاني السودانية ?

وسألتهما ، اسمعها شيئاً من الاغاني والموسيقى السودانية ? وسادت بيننا لحظات صمت قصيرة لعلهما كانا ينقبان خلالها ما كمن في ذاكرتيهما ، والتفتت الي الفتاة بوجهها المشرق والابتسامة تملأه لتقول : سمعت اكثر من مرة أغنية سودانية اعجبني معناها وموسيقاها .. وصمتت مرة اخرى تحاول استذكار كلمات مطلع الاغنية ، وتهللت وهي تردد .. ازيكم .. ازيكم ... وضحكنا كثيراً فقد ادركت وصديقي أبو سن انها تغني اغنية سيد خليفة المعروفة .. كثيراً فقد ادركت وسألتها اين سمعتها ؟ .. فأجابت انها على ما تذكر كانت تردد من محطة عدن .. ووجهت نفس السؤال الى زوجها .. فأجاب دون توقف انه استمع في القاهرة الى اغنية ( المامبو السوداني ) واعجبته موسيقاها ، فقلنا لها : ان الاغنيتين لفنان سوداني واحد يسمى سيد خليفة .

واتجهت بالسؤال الى جارتي التي كانت تنصت باهتام ولعلها ادركت أن السؤال لا بد متجه اليها فقالت: اعجبني (هايدا اللي بيه مع صباح . . شو اسمو ?) قلت انه احمد المصطفى وهو نقيب الفنانين عندنا . . وآسيت صديقي أحمد وقلت في نفسي ، انها قسمة ضيزى يا احمد ، ان يستأثر سيد خليفة باعجاب الشابين المرحين الانيقين ، ويكون نصيبك امرأة في خريف عمرها! . . ولكنها الحياة حظوظ ! . .

ومهها يكن فقد ابهجني أن للأغنية السودانية صدى في مشاعرهم ، وان كنت قد أسفت لهم لانهم لم يستمعوا اليها من اذاعتنا ، واكدت لهم أن اذاعتنا ستسمع قريباً في وضوح تام ، وقد استمعوا الى هذا في اهتام واضح . . وايقنت ان الاغنية التي ترددها الشفاه في كل مكان لهي سفارة ناجحة .

وفي بحمدون بلبنان كنت على موعد مع المطرب الحجازي الشاب محمد سهيل

وكنت قد التقيت به في بهو الفندق الذي سعنت انزل فيه ، وتمرف الي ، وحدثني انه جاء لاول مرة ليملاً عدداً من اغانيه في اسطوانات ، ويسجل لاذاعة لبنان ، وافترقنا عند الصباح لأقوم برحلتي الى دمشق وعهان والقدس ولالقاه بعد عودتي ليحدثني ويسمعني جانباً من اغانيه ...

ومحمد سهيل في الخامسة والثلاثين من عمره ، أكمل مرحلة التعليم العاملة ، وعلى حظ لا بأس به من الثقافة العامة . وما كاد يراني مقبلاً من رحلتي حقخف اليسمعني من ( الريكوردر ) الذي يملكه في غرفته الاغلالي التي تم تسجيلها في بيروت ..

قلت له: من هو أشهر مطرب عندكم في الحجاز ? وكنت اظنه سيشير الى نفسه ، ولكنه كان اميناً اذ اجاب مسرعاً انه طارق عبد الكريم ... قلتومن يكون طارق هذا ؟ .. وابتسم وقال: انه ضابط في الجيش السعودي برتبــة ( زعيم ) في الثانية والاربعين من عمره يملك حنجرة ذهبية صافية ، تذاعاغانيه في جميع الاذاعات العربية .

وأخذ محمد سهيل يحدثني عن النهضة الغنائية في بلاده لقد كان الغناء الى عهد قريب محرماً الا خلسة كالم يكن مباحاً لأي تاجر أن يستورد او ببيع آلات الطرب كالعود والكمان!.. ولكنه منذ عهد قريب جداً سمح بذلك ومحمد سهيل نفسه افتتح محلاً لبيع آلات الطرب في موطنه (الدمام) على الخليج وكان الناس من حوله يعجبون لهذا التحول الخطير!.. ولم تكن محطة الاذاعة السعودية تذيع شيئاً من الاغاني الغزلية ولكنها خرجت اخيراً على هذا الحجر، واخذت تذيع بعض الاغاني الوجدانية الصرفة.

وقد كان المطرب محمد سهيل – ككل فنان – يبدو سعيداً بهذا الذي حدث في بلاده من افساح المجال للفنانين الحجازيين لكي يخرجوا من نطاق الحجر الذي

كان مفروضاً عليهم ليسهموا في اثراء الاغنية العربية بروافد جديدة من الحجاز الذي شهد مولد نهضة الغناء العربي في ازهى عصوره .

واسرع محمد الى الريكوردر ليسمعني اغانيه، وانطلق بي الخيال الى الحجاز وهو يشهد مولد النهضة الغنائية في العهد الاموي ، وذكرت ، (معبد) و ( الغريض ) و ( طويس ) و ( عزة الميلاء ) و ( سلامة ) التي فتن بها العالم الورع عبد الرحمن القس ، سحرته بشدوها الرائع واسرته بجمالها الفاتن وامتلأت بأحاديث حبها العف النقي شعاب مكة والمدينة وروتها كتب التاريخ والسير كأروع مثال للحب العف .

قالوا عن قصة لقائها ، انه سمعها تغني على غير قصد منه لذلك ، وكان سائراً بالطريق فراقه صوتها الرخيم فتوقف ينصت .. واتفق ان رآه مولاها فدعاه الى الدخول لساعها او يخرجها له ، فأبى ذلك ولكن مولاها لم يزل به حتى أدخله واسمعه غناءها .. وطرب عبد الرحمن القس للغناء وشغف بسلامة وهام بها ، وشغفت هي به ايضاً .. ولكنه كان حباً طاهراً عفيفاً اذ كان عبد الرحمن من الذين ملا الايمان قلوبهم — زعموا انها قالت له مرة : انا والله احبك ! قال: وانا والله احبك .. قالت : واحب ان اضع فمي على فمك ! قال : اني سمعت الله عز وجل يقول : ( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ) وانا اكره ان تكون خلة ما بيني وبينك تؤول الى عداوة يوم القيامة ! وودع وانصرف!... واخذ ينفس عن نفسه بشعر رقيق اودعه كل مشاعره الملتهبة ، كقوله :

أهابك ان أقول بذلت نفسي ولو اني أطيع القلب قـــالا حياء منك حتى سل جسمي وشق عليّ كتاني وطالا !

وذكروا انه عندما فارقها في ذلك اليوم الذي عرضت عليه نفسها وعصمه ا ايمانه من ان يقبلها استجابة لرغبتها انشأ ابياتاً من الشعر :

وذكرت وادي العقيق بالمدينة حيث مجتمع السمار من الشباب ، ومسرح شدو المغنين الذين كانت اصواتهم الحلوة الاسرة تهز المشاعر وتفتن النساس حتى صاروا منذ ذلك العهد البعيد اعلاماً شوامخ لا يذكر الشدو الرائع والغناء الذي يذيب القلوب الاذكروا.

وقيل في تعليل استئثار الحجاز بنهضة الفن الغنائي والشعر الغزلي ان خلفاء بني امية أرادوا ان يصرفوا أهل الحجاز عن الخروج عليهم والتآمر على خلافتهم فوفروا لهم الثراء واطلقوا لهم عنان الطرب والمرح ليشغلوا بهذا عن خلافة بني المية وتوليهم الأمر دونهم .

وذكرت بجانب هؤلاء المغنين اولئك الشعراء الغزليين الذين كانوا يمدونهم بالشعر الغنائي الرقيق ، وفي اولهم عمر بن ابي ربيعة الذي لم يترك امرأة جميلة مهما كان قدرها ومكانة اسرتها الاشبب بها وتغزل في جمالها . وكان يجري على السنة بعضهن حديثاً يصورهن كالمتهالكات عليه ! . . وكان يتعرض للنساء الجميلات في موسم ألحج فيستقبلهن ويودعهن ويقول في ذلك الشعر العذب الذي يردده الرواة حتى يبلغهن ، فترضى من ترضى ، وتثور من تثور ، ويتوعده من الهلهن من يتوعد ، وهو ماض في ذلك ، ولم تسلم منه حرائر قريش ، وقد حدثوا العلمن من يتوكد ، وهو ماض في ذلك ، ولم تسلم منه حرائر قريش ، وقد حدثوا العلم والمدة سكينة بنت الحسين ! وكانت بارعة الجمال ومن ذوات العلم والأدب ، وكانت تجلس الى الشعراء في عصرها وتستمع اليهم وتنقدهم ، ولعلها

(10)

الله المستهديد المنظمة المنطقة والداموع فوارف المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة وال

كانت ترد لنــا المنى ايامنا

بشا رسواف المرافع على الموطل بوقط الموطل وقط المرافع والمرافع والمرافع والمرافع والمرافع والمرافع والمرافع والم وما بريده المرافع والمرافع والم

( أسكين ) ما ماء الفرات واطيبه: ﴿ رَاهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا منى على ظمــــاً وفقد شراب

وقيل في تعليالملق شد لخيالا ( مقاه كلف منظل و هما الغربي الغربي المنظر العيد الغربي العربية المنظرة العيد المنظرة المنظمة الم

وقد يكون كاذباً في هذا الذي حدث به عن سكينة ﴾ والكنم كان يعجب وقد يكون كاذباً في هذا الذي حدث به عن سكينة ﴾ والكنم كان يعجب النساء ويفتنهن – والفواني يغرهن الثناء – وكان المفنون ينطلقون ويشدون به في مجتمعاتهم وعلى المناول بناء عن المفاون ويشدون به من في مجتمعاتهم وعلى المناول المفاول المفاول

وقيل أنه عندما مات عمر بن ابي ربيعة جزعت النساء على فقده ، جزعن على الشاعر الذي كأن يصور مفاتنهن ويشدو بجالهن - وخرجت جارية حسناء تولول جازعة ، وتقول في أسى ، ما معناه . . من للجال بعدك يا عمر ! والتقى بها شاب فاستوقفها ليطمنها بمولد شاعر جذيد خليفة لعمر ، وهو عبدالله بن قيس الرقسيات وقرأ عليها طرفك من شعره الغزلي فلبسمت الفتاة ومسحت موعها!

مَا (٩) المفيرين: عمراً بن ابن وتيمة تم بدين يا عليه المارية في المارية المارية المارية المارية المارية المارية

مَا وَهُ كُوُّونَاتُ أَبُلُنَ سِمْ يَجِ وَغَلَى الطُّعِمَ أَرْدَالنَّانِينَ أَذَ هُلَ أَمَّا وَلَوْمُ الْمُسألِي مَن ايام مني على جمرة المقبة عبدهم الخذريشدو، بشمر للشاعر الحجازي. ( العرجي )

من شفيمن ألا الأثريا عالى فقت عرضا نهجرها والمسلمة

عبد من الله عبد المساور على المساور المساور والمساور والمساور المساور : حيمو فقطغ طرياق الملهمك والجاني فعن فتكنو أف الجاهل مهامه بالماسان لغلبه منه مل يتم سين المرتبع في أنها بين تلمه الماله ؟ المه لو يتم الخليفية الخليفية الخليفية الخليفية الخليفية المنافقة الخليفية المنافقة المنافق عِمَّانَ بن عَفِانِ بِغَنيهِ ابنَ سريج في بانيَ ايام مني فيلتف حوله الحجيج ويقطع الطريق فلا غاد ولا رائح حتى تتكسر الحامل! صورة الهديما المتزميّين ذوي القلوب المتحجرة!

والخرجي محمد سيمل من هذه الأملا ، عن تاريخ الغناء في الحيجاز ﴾ لأحمع المربع وحدث الرواة فقالوا ( إذا أعجزك إن تطرب القرشي ، فغنه غناء إبن سريج في شمر عمر بن ابي ربيعه ، فانك ترقصه ) ! 1, 2, 3,

ولقد رُقُصُ على عَناء ابنَ شَرِّيج عالم من جلة العلماء ، ما زَّالُ اسمه خالداً بين اولئك الافتداد الذينُ يهتدى بهم أ ذلكم مو عظاء بن ابي ريَّاح ، قالوا: ان ابن سريج كان يُجْلِسُ على شَرْفة دارة عندما مر من أمامه عظاء وابن جريج ، فاقسم ان يقفا ويُشَمَّمُها اللَّهُ غَمَّاتُهُ أَنْ وَالَّا فأمر أَتِه طَالَقُ أَ. وَحلف انَّ نَثَرُكُ الغناء ان هما نهياه عنه وَزَجُّرُاه فيه بعد شَمَّاعُ صوته ﴾ فَلم يَمَانُعا ﴾ ووقفًا لِلْاستماع ، فغناهما :

أُخُوتِي لَا يَبَعَدُولُ أَبِداً ﴿ وَبِلَى وَإِلَهُ قِدِ بِعَدُوا !

فجمل عُطّاء يرقُص ! ووقيع ابن جريج على الارض !

ومن طيرائف ما بيروي للهنتابن أبي عتيق ( من خطوفاء ذلك العهد المعدودين

وصديق الشاعر الغزلي عمر بن أبي ربسعة : قالوا انه صاح : أنا ذلك الشفيسع - عندما سمع هذا البيت من قصيدة لابن أبي ربيعة عن الثريا :

من شفيعي الى الثريا فاني ضقت ذرعاً بهجرها والكتاب

فسعى اليها متشفعاً! وقالوا: ان هذا الفتى الظريف رأى خدشاً في حلق ابن عائشة (أحد المغنين المشهورين في ذلك الوقت) فسأله: من فعل به ذلك ؟ فأخبره فعضى ابن عتيق وتربص بالرجل المذكور وخرج الرجل من داره فامسك ابن عتيق بتلابيبه وأنشأ يضربهضربا مبرحاً والرجل يستغيث ويصيح: لم تضربني يا هذا ? ماذا فعلت ? . . وابن أبي عتيق لا يجيب حتى بلغ منهمبلغا عظيما وتركه وشأنه! وأقبل على من حضر من الناس فقال لهم : ان هذا الرجل أراد أن يحطم مزامير داود! فقد أمسك بعنق ابن عائشة وخدش حلقه وكاد يخنشه! . . وعنق ابن عائشة هو مزامير داود!

واخرجني محمد سهيل من هذه التأملات عن تاريخ الفناء في الحجاز ، لأسمع صوتـــه العذب الواضح النبرات ينبعث من ( الريكوردر ) يغني هذه الكلمات الرقيقة :

دوبت ليه قلبي والشوق يلعب بي من عطفك ارويني وما أدري إيش ذنبي بالوعد ما أوفيت يا خلي الطف بي دلالك علي ثار علي واقضي العمر وياك وتتهنى في قربي ورات في قربي

أبيض حلو يا زين نورك بهر للمين عطشات إسقيني نارك بتكويني هجرتني وصديت ما أعرفأنا إش سويت سبتني في النار عبدي أنا ما انساك واتهنى دوم برضاك

والفتهت الاغنية ؛ فقلت له - أناح لسمداء حلمًا معتبر الفيادين في هذا العهد الذي تقدم فده العلم وارتقي واستملا بأن يسجل الحادع لتروين للاجبال الهادمة قصة اللحن والاغنية العربية في أطوارها الحمانية > وتري أي اثراء الفن او أن لاقدار جملت هــذا التقدم العامي يجدث منذ قرون لنستمع اليوم الي الحارب الغريض ومعبسه والميلاء وابن سريج والموصلي ٢٠٠ والي أر لنك الذين قال عنهم. التماريخ انهم استحدثوا في عالم الالحـان التي تعزف على الآلات الوترية ، انغامـــا تطرب المستمعين وتضحكهم ، ثم تشجيهم فتبكيهم ثم تخدرهم فتنيمهم ! ..أي مقدرة بل قل أي اعجاز فني ذهب بذهابهم دون ان يخلد من بعدهم ?!

وأدار محمد سهيل(الريكوردر)ليسمعني أغنية عن وطنه الصغير ـــ الدمام -اعجبني لحنها وكلماتهما البسمطة التي تحمل حبأ صادقاً عميقها لهذا الوطن الصغير الذي أهداه هذا الجمال الدافق الذي فتنه وسحره وغني فمه :

بلاد الأنس والاحلام حرام البعد على المسكين مع الاحباب بالانس يا ريت الانس يدوم لسنين وقلبى دوام بمهواها ولو أعطيت بالملايين بترعى من المروج الوان بلمفة ينشد الحلوين

سلام الله على الدمام هواها عليل ومالو مثيل على الاحــــلام سلام الله على الدمــام سلام ممزوج بالساسمين هدية لأهلها الحلوين هدية فيهـا أشواقي بشاطيها يطيب انسي یمر یومی مثل أمسی ترانى ڪىف أنساھا ولا يمكني اسلاما بروابيهــا تشوف غزلان تخلى العـاشق الولهان

وكان غناؤه حقا حلوأ عذبا عذوبةهذه الكلمات لقد امتعني الفتي الحجازي الفنان بجلسة لطيفة مع أغاني بلاده ، وقد سألته ان كان يعرف شيئًا عن اغانينا او مهم عنهه ؟ ورأيت الحيرة باهية على اساؤير وجهه فعناولا ١٠ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، المراح المبرز امم سياد خليلة فقد الفكار القنان الحجازي وحده ؟ بعد ، جهد في المباكاري المبرز امم سياد خليلة فقد الفراء المباح التالي و دعت مجد سهيل والاعائد الى السود ان وليعود إهو بعد الما الم الى وطنه في الدمام ؟ وفي اعماق قليم ، في طبية للنشوة التي أعدنا بها على المبران في فهدق بحمدون بلينان على الناسك بالديد في المبران في فهدق بحمدون بلينان على الناسك بالديد في المبران في فهدق الحمدون بلينان على الناسك بالديد في المبران في فهدق المبران في فهدق بحمدون بلينان على المبران المبران في فهدق المبران المبران في فهدق المبران المبران في فهدق المبران المبران المبران المبران المبران المبران المبران في فهدق المبران ال

وأدار محمد سهيل (الريكرودر) لا سعدي أناسة الله و طلبه الدسة و اله اعجبني لحنها وكاماتهما البسيطة التي تحمل حباً صادناً عماقها لهذا الدعل ، الله الذي أهداه هذا الجال الدافق الذي فند و سحره والني قبه :

> mky like als theater than, ett 1. agland the gamile at the the sty that ally sign fluidage and Rolym while and ingel likely - and of the only in many indday iden ing og 18-yder 1860, باريشالانس يدوم لسنان يمر يومني مثل أمسي تراني ڪف أساها edings cela engeral ek ze lakal ele ladico filicio يروايسا تشوف غزلان بترعى من المروج الوان تخلى العاشق الولهان ولمفة ينشد الخلوين

و كان غناؤه حدًا حلواً عنوا عدوية عنه الكلمات الله امتعني الفتى الحجازي الفنان بجلسة الطيفة مع أغاني بلاده ، وقد سألته ان كان يعرف شيئًا عن اغلامنا

make tales make a links there is been also

الموضعة المستور اللى المحلي الربي المجاولة المساقي هوي فيوار يا ويقد الما طفقة بقلطها المحلوبي حتى الموفون فالمقلفة المربية المحلوبي حتى الاوقون في الموفون المربية المحلوبي المستورية المربية المحلوبية المح

ولمكن نمالا و بالرالي قديب قفن يبكر وتأنال مجلب في المجلسة و المجلسة و المجلسة و المجلسة و المجلسة و المجلسة الطريق مشاهد بالمجلسة المجلسة ال

اتجهها من بيروت صوب الجدود اللبنان كالعهد بها سحره الجنوبي من سورية وقبل ان نبلغ هذه الحدود ، اهدتنا لبنان كالعهد بها سحره الخلاب ممثلاً في جبالها الشم الحافلة بكل الوان الحياة من قرى ومدن ومزارع وحدائق ، تقع

كلما على يمين طريقنا ، وعن شماله يمند البحر الابيض المتوسط تصطفق امواجه وتنساب عليه قوارب الصيادين ، او السفن الضخمة ، في طرية بسا الى الموانى، الحتلفة .

و وقفنا قليلاً عند قرية لبنانية لطيفة اسمها « القلمون » لنشاهد فيها عملية استخراج الملح على شواطئها التي فاضت بمئات الاحواض وعلى كل حوض ركبت مدحة تدور بالهواء لجذب الماء للحوض ، وكان منظر هذه المراوح الهوائية التي باغ تمدادها المئات تدور كلها بفعل الهواء دوراناً طريفاً وممتعاً.

وتفاجئنا هناك حقيقة تاريخية كم طربنا لها انا وزميلي الاستاذ بابكر ، فقد عرفنا ان قرية القلمون هذه هي موطن المغفور له الاستاذ العظيم محمد رشيد رضا أحد الاعلام الثلاثة الذين كان لهم فضل في تجديد الاسلام ودفع المسلمين للتحرر من الاستعمار ، جمال الدين الافغاني ومحمد عبدة ومحمد رشيد رضا الذي كان اليد اليمنى لمحمد عبده ، وقد أصدر محمد رشيد رضا مجلة المنار التي كانت مجتى مناراً هاديا للعرب والمسلمين ومدرسة للثقافة العربية الاسلامية ، ثم واصل جهود رفيقه وصديقه الامام محمد عبده في تفسير القرآن . ويعتبر تفسير محمد رشيد رضا للقرآن ، والذي طبع باسم « تفسير المنار » ذخيرة اسلامية جليلة النفع .

وقد عثرت على مجموعة مجلنه المنار في مكتبة المعهد العلمي بأم درمان في عدة مجلدات تشهد بجدة افكاره وتنطق بحدى جهوده للنهوض بالاسلام وتشذيبه من الشوائب التي علقت به واستنهاض المسلمين ليستردوا عزتهم ويكونوا أصحاب الكلمة العلميا في ارضهم .

وفي القلمون اشاروا الى دار اسرة الاستاذ العظيم محمد رشيد رضا فتطلعنـــا اليها وترحمنا عليه واحتفت مشاعرنا بذكراه .

ومنها قصدنا مدينة طرابلس التي يسمون اطراباس الشام تمييزاً لهما عن طرابلس شمال افريقيا ، وهي مدينة كبيرة اهل بالممران سوم فيهما عهارات حديثة ، كا تشهد في بعض احيانها دوراً على النمط القديم .

وقد اجتاح المدينة منذ سنوات سيل عرم ، وكانت الامطار تهطل غزيرة عندما داهمها السيل، فكانت كارثة لم يشهد لها لبنان مثيلاً، سقطت مئات الدور ومات عدد كبير من الرجال والنساء والاطفال وبادت اسر كاملة ، سقطت عليها المنازل ، وقد كان لهطول الامطار عند حلول كارثة السيل اثر كبير في ضخامة عدد الضحايا اذ كان الناس داخل بيوتهم يحتمون بها من الامطار وما كانوا يحسبون ان سيلا كاسحاً في طريقه اليهم حتى حلت الكارثة .

وان كان السيل قد اصاب طرابلس في دورها وأهلها فقد اتاح الفرصة لتخطيط جديد وبناءجديد جعل المدينة اليوم فيخير حالاتها مظهراً لمشاهديها.

وغادرنا طرابلس بعد جولة في سوقها العامرة بالنــاس وبما يشترى ويباع ، وزورة لبعض احيائها الجديدة ذات المباني الضخمــة ، ولبعض احيائها الجديدة ذات المباني الضخمــة ، ولبعض احيائها التي ما تزال تجتفظ بالتراث القديم واكثرها يقع على مرتفعات جبلية .

وقبل ان نغادر طرابلس وقفنا عند التمثال الذي اقيم في اهم شارع بالمدينة للمجاهد الكبير عبد الحميد كرامي الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في اوائل عهد استقلال لبنان وهو من الرعيل الاول الذي جاهد وضحى في سبيل حرية لبنان ، جيل بشارة الخوري ، ورياض الصلح وسلم تقلا وغيرهم ممن يعتز عهم تاريخ لبنان الحديث .

وعبد الحميد كرامي من ابناء هذه المدينة العريقة – طرابلس – ومن حقها

واتجهها صوب جدود ليهان بي سوريل وتلقينها على طول الطهريق المزارع الواسمة وحداثق الفاكهة المناوعة تجف بجهاني الطريق ، ويتخلل هنه والمزارع بي والحدائق المديد من الانهار الصغيرة المنحدرة من الجبدال العالمة التضاعف من الجمال والجلال .

ان هذه الخضرة والنصرة والإنهار المتنفقة عن هي طابع هذا الطريق منذر المورق من المالم على منذر المالم المتنفقة عن هي طابع هذا الطريق من المالم المتنفقة عن المالم المنافق المالم المورق من المرتبي المالم المورق المالم المرتبي المالم المرتبية المرتبية والمدارة المرتبية والمدارة المرتبية والمدارة المرتبية المرتبية والمدارة المرتبية والمدارة المرتبية والمدارة المرتبية المرتبية والمدارة المرتبية المرتبية والمدارة المرتبية ا

وان كان السيل قد اصاب طرابلس في دورها وأهلها فقد اتا- الفرضية كا لتخطيط جديد وبناء جديد جمل المدينة اليوم فيخبر حالاتها مظهراً لمشامعها

وقبل إن نملغ حدود لبنان لنعبرها إلى سوريا والطريق فابن إلمنه إظريم كا وصفت المانس المنه إلى المنه على وصفت المانس و المنه و المنه المنه المنه و المنه

من الما به الشرف المراب المنان بن هؤلاه اللاجئين من افغ الها وعشم قبلان المقا والمنان المنان بن هؤلاه اللاجئين من افغ الها وعشم قبلان المائمة والسبهين الفا أذ تسلل اليها نحو الستين الفي لاجها وقد منحم لينان فرص العمل في سخاء ، ويعضيم بمن لا بيلغ دخليم المستوى الذي يمكنهم من العيش يجدون أعانة من هيئة الاغاثة التابعة لهيئة الاهم المتجدة ولكنهم مها منحوا من فرص العمل واطعموا وسقوا .. ايكون هذا بديلا المنان عن للوطن والدار المهالدار ال

ورصلنا قرية العبودية حيث مباني جمارك لبقان تشهدابانتهاء حدودها كروام سا

يطل وقوفنا بهما فقد اتخدت الاحراءات اسرعة بحملاء عليها اللوظفون - وعلى المعدد عليها اللوظفون - وعلى المعدد تلثائة مثل تقريباً من هله المحكان تراءت لنا مبلغ نجارك سورية تشهل وابته المسحدونه ها، لا وله على المحكومة الثهرة الكبيرة والمحكمة كفاصل طبيعي جدين احدودا البلدين فرقه المحكمة الم

وعلى نؤلجها المستخدل المستخدما المتحدد المتحد

نال هذا منه منه منه منه المحالة المحارك السورية اننا خلفه المنان وراونا والمدان السائمة وراونا والمدان السارة في ارض سورية خالصة - ولكنا كنا وأهين - فيعه المنه قطيم في السارة في ارض سورية خالصة - ولكنا كنا وأهين - فيعه المنه قطيم في السارة في محمدة عشر كيلومترا ، اجتزنا فيها جانباً من سهل البقيمة بمائله المنديقي ، ومن البقيمة المخضوف وقواه التي المتناسلة الريف السواري بحكل المتناسليم الرياك والمساع المنهم الوفائدية المعالمة المناسلة المناسلة في المناسلة في المناسلة في المناسلة في المناسلة في المناسلة في المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة في المناسلة الم

وهذا اطل علينا الاستمار بوجهه البشع الذي عرف به في كل مران السيب بشره .. فمندما كان الفرنسيون يستممرون هيذه الارس تفتقت اذمانهم من اسليب ماكرة – عهدناها في كل المستعمرين لايجيداد مشاكل الحدود في المستقبل بينكل بلدين متجاورين فاقتطعوا جزءاً من هذه الارض بمد ابتداء حدود سوريا – ثم اتبعوها لبنان ووصلوها بطريق خاص عدبر طرابلس لا يسلكه غير اهل لبنان وحدهم ، امدا غيرهم فعليهم ان يسلكوا هذا الطريق للذي عبرناه ، ليشهدوا ارضاً لبنانية داخل الحدود السورية ، وليقفوا على محفر لبناني يقم خلف محفر سوريا!

وضع فريد لم اشهده من قبل ولم اسمع بــه ، ولا ادري ان كان من بين القراء من شهد او سمع له مثيلاً . . ومن اقدر من الاستعمار على خلق المستحيلات ?!

ومرة رابعة نقدم جوازات السفر المخفر اللبناني الثاني ، وليت الموقف انتهى عند هذا الحد ، فقد واجهنا بعـد قليل المخفر السوري الذي يعلن عن ابتداء دخولنا في ارض سورية من جديد !

وتنفسنا الصعداء بعد ان اجتزناه ، وانطلقت السيارة بسرعة جنونية كأن السائق اراد ان ينتقم للوقت الذي اضاعه بــــين هذه المخافر والجمارك المتعددة المتداخلة في مسافة لا تتجاوز العشرن كملومتراً.

واراد الله أن يعوضنا خيراً اذ امتدت امامنا مناظر متنوعة ساحرة في ارض سندسية منبسطة تشقها الانهار الصغيرة ، الى هضاب وجبال تكسوها النباتات والاشجار ، الى وهاد تبهر . . والقرى الصغيرة تتناثر خلال هذه المشاهد . . وشد ما راعتني الاحياء البدوية في هذا الطريق . . بيوت الشعر كا الفتها في بلادي وكنت قد رأيت اول حي بدوي في سهل البقاع – كا ذكرت وانا في طريقي الى بعلبك ثم تكرر المنظر بين دمشق والاردن ، وها هو يتجدد

العاريق الى حلب . . نفس بيوت الشمر التي نشاهدها في بوادي السودان .

#### الى حمص :

وعن يمين الطريق ونحن نقترب من مدينه « حمص » يهتف بنا السائق الن غتم انفسنا بمشاهدة بحيرة « قطانية » عند المدينة الصغيرة الستي تحمل نفس الاسم « قطانية » والبحيرة واسعة رائعة ، قيل ان ماءها عذب وبها سمك وفير .

واقتربنا من «حمص» وان الطريق ليزداد فتنة كلما اقتربنا منها ، فالبساتين المورقة المثمرة تتعانق في غير افتراق ، والمزارع الخضر تتلاصق تلاصق المحبين . ونهر العاصي الذي يعد من اطول الانهار وأهمها ، والذي ينبع من جبال لبنان الشاهقة قرب بعلبك وينحدر الى هذا الجانب من ارض سورية. يلقانا مسرعاً نحو حمص كأن به لوعة مشتاق ليهب الخصب والناء لأرضها الطيبة . . وكدنا نفتقد وجه الارض فلا نراه ونحن نقترب من حمص فقد غطت عليه الخضرة الاسرة التي تعلوه .

ودخلنا حمص، المدينة الجميلة حقاً، وقد خلب اللب مظهرها وكنت أتوهمها من قبل مدينة صغيرة، وكان اول حي بلغناه « حي المحطة » ويسكنه اولئك الذين وهبهم الله بسطة في الرزق، يتحدث عنها تطاول البناء في هــــذا الحي والشوارع الواسعة المنارة بأحدث فنون الاضاءة، وعلى جانبها أشجار عالمية وميادين حفلت بكل ما هو مزهر مونق.

ونتقدم الى سوقهـا العظيم فيشوقنا بحسن مبانيه وروعة تنسيقه وبالميـادين الجميلة التي تتخلل شوارعه التي غطيت كلها بالاسفلت .

ن اوجياه في خلط ين من الما أنه من النظر في كل جانب أمر يسلم من الما ين أله بهم و النبوة في تاريخه ادعاؤه للنبوة في بادية السماوة بالعراق ، وعلم بذلك المدير حمص في ذلك العمد واسمه ولا و في بادية السماوة بالعراق ، وعلم بذلك المدير حمص في ذلك العمد واسمه ولا و في بادية الى أبي الطيب وظفر به ، وجاء به الى حمص والمقى به في

و يتوسل اليه أن يطلق سراحه ليميش في محفل الناس بعد أن حميله السجن ويتوسل السجن على الما المين الما المين الما المين الما المين المعالم المين على المين المي

ومن أمالك رقي ، ومن شأنه همات اللجين وعتق العمد . قريه أمالك رقي ، ومن شأنه همات اللجين وعتق العمد . قريه المدن المدال المدن المدن

النار حمص تمتد أمامي في رونق لم يعهده أبو الطيب ولا أميرها لؤلؤ ؟ ولكنها ما تزال في مكانها كا عهدها الامير والشاعر المستغبث به ، و النابي الطيب وقد قبل الأمير تشفعه وأثر فيه شعره الذي تأبراً فيه مما نسب البه من ادعاء النبوة - صادقاً في هذا أم نحادعاً - كأني به قد تهلل فرحاً وانطلق بعدها في تلك الآفاق السق خلاته في تاريخ الادب العربي . . ترى أي كُنز بحانت تفقده لفنة العرب لو لرح المسير جمع قضى على أبي الطيب في سجنه !؟

ولكن . . مسالي أتحدث عن أمير حمص وأبي الطبيب ? وفي حمص يرقسد سمف الله خالد بن الولمد . . أيجوز أن نطوف مجمص ونتحدث عنهما قبل أن نسرع لنحى جدث البطل الذي اعتز بــه الني وأطلق علمه و سمف الله ۽ ٢٠. فإلى أبى عبد الرحمن في مرقده ...

ما كنا في ماجة للسال أحداً عن المكان الدي يضم جدت سف الله خداد م الوامد ، فسانق سيارتنا وكل النسساس هناك يعرفون أبن وسد الثرى يطل الاسلام ، فقد كرمه المسلمون بيناء مسجد على ضر نجه يعسد من أفخم وأربرع المساجد الاسلامسة في سورية .

وتمفت بنا السمارة على جانب من شارع واسم ، لعله من أهم وأجمل شوارغ خمص ،وقد أطلقوا عليه اسم خاله بن الوليد ، والشارع بخارق حياً جميلًا سمي أيضًا بإسم خناك ، ووففنا برهة فتطام إلى ما سولنسا قال ان تتحوك صرب Ilmoch .

أمامنا المسجد العظم ذو القياب الثانى تتوسطها قبة عالية خضر أء ، تجاوزها منذنتان عالمنان رائمتان - ومن الشارع المنطت حتى السحد، غطمت الارص بملاط أينض ، وق ب المسجد ارتفعت مسلة عالمة على قاعدة مربعة كان يجلس علمها بعض الناس والي جانب المسه مدادة مونفة عل واسوتها غثال لأسه index and the act his limber their in .

الفتار . كافت زيارة: افي يوم جمعة ، ولهذا كان ال الراقيم المام

ما كنا في حاجة لنسأل أحداً عن المكان الذي يضم جدث سيف الله خالد بن الوليد ، فسائق سيارتنا وكل الناساس هناك يعرفون أين وسد الثري بطل الاسلام ، فقد كرمه المسلمون ببناء مسجد على ضريحه يعد من أفخم وأروع المساجد الاسلامية في سورية .

وقفت بنا السيارة على جانب من شارع واسع ، لعله من أهم وأجمل شوارع حمص ، وقد أطلقوا عليه اسم خالد بن الوليد ، والشارع يخترق حياً جميلاً سمي أيضاً باسم خالد ، ووقفنا برهة نتطلع الى ما حولنا قبل ان تتحرك صوب المسحد .

أمامنا المسجد العظيم ذو القباب الثاني تتوسطها قبة عالية خضراء ، تجاوزها مئذنتان عاليتان رائعتان – ومن الشارع المسفلت حتى المسجد، غطيت الارض ببلاط أبيض ، وقرب المسجد ارتفعت مسلة عالية على قاعدة مربعة كان يجلس عليها بعض الناس – والى جانب المسجد حديقة مونقة على واجهتها تمثال لأسد ضخم يمج الماء من فمه ليسقي الحديقة ..

كانت زيارتنا في يوم جمعة ، ولهذا كان الميدان الواقع أمام المسجد مكتظاً

بعدد غير قليل من الرجال والنساء والاطفال يجرون هنا وهناك في صخبومرح فمملاون الممدان حموية فائضة .

واتجهت الابصار نحونا — انا ورفيقي الاستاذ بابكر عبد الرحمن وقد استهواهم زينا الغريب غير المألوف لديهم ووجوهنا السمراء ، بجانب التخديد (الشلوخ) التي ارتسمت على صفحتي وجه بابكر!.. وسرعان ما دفعهم الفضول نحونا ، وفي لحظات وجدنا انفسنا وسط حلقة ضخمة من الناس اخذ عددها يتزايد عندما بدأنا نجيب على اسئلتهم عن السودان الذي كانوا يجهلونه جهلا تاما.

وكاد الناس الذين طوقونا – ونحن نتحدث اليهم عن بلادنا وهم يتكاثرون من حولنا ويتدافعون ليروا هذه السحنات الغريبة تتحدث العربية بطلاقة عن بلد اسمه السودان! كاد هؤلاء الناس ان يحولوا بيننا وبين التحرك نحو مسجد خالد لولا ان اعتذرنا لهم ، وحثننا الخطى لنملاً جوانحنا من جو خالد العطر..

وقبل ان نلج المسجد ، وقفنا عند المسلة العالية على القاعدة المربعة الضخمة واذ في اعلاها قد كتب بحروف كبيرة قولة خالد المشهورة عندما حضرته الوفاة، وكان نصها ، كما سجل في أعلى المسلة هكذا :

« لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما في بدني موضع شبر الا وفيه ضربة بسيف ، او رمية بسهم ، او طعنة برمح وهأنذا أموت على فراشي حتف انفي فلا نامت اعين الجبناء » !..

واتجهنا من هذه المسلة الى المسجد، وولجناه لنجد امامنا بهواً واسعاً تتوسطه نافورة مساء ضخمة ؛ وعلى جوانب البهو غرف عديدة تمتد امامها (برندات) على اعمدة لطيفة ، وعرفنا ان هسنده الغرف هي مقر اساتذة « المعهد العلمي الشرعي لجمية العلماء » . . وفي الجانب الشرقي – لصق المسجد – تراصت غرف عديدة جميلة المنظر عرفنا انها المعهد العلمي حيث يدرس الطلاب . . وما أحسن

(17) YEI

هذا الذي فعله أهل حمص ، ان يقيموا معهداً دينياً لصق مسجد خالد ، يدرس فيه ابناؤهم علام الدين وان تأتلف حوله جمية العلماء .

ويفضي بنا المعهد العلمي الى داخل مسجد خالد فيبهرنا مرآه من الداخل اضعاف ما بهرنا مرآه من الخارج ، ونجيل ابصارنا في كل جوانب وارضه وسقفه المزخرف المحلى بالنجف النادر ، ويخلب الالباب – ونؤدي التحية في خشوع – ثم نتقدم الى ضريح سيف الله الذي يقوم في الجانب الغربي داخل المسجد،

وتغوص ارجلنا في السجاد الفاخر الذي فرش به المسجد كله ..

السلام عليك سيف الاسلام!. جهرنا بالتحية والاجلال يمــلاً قلوبنا ، وتلونا الفاتحة ، وأجلنا النظر في الضريح الفخم الذي يرقد تحته جدث خالد بن الوليد.

الضريح آية في الروعة ، يبلغ ارتفاعه نحو الاربعة امتار بنيت قاعدته من الرخام الابيض ، واحيط باسلاك دقيقة من النحاس والفضة ، تعلوه قبة حليت بزخرفة فنية لا يحيد عنها النظر لفرط روعتها ، والضريح من الخشب الممتاز عليه نقوش وزخرفة لا تقل روعة عن تلك التي حليت بها القبة ، وتعلو التابوت

الذي يشم البر البطل فعلمة الديراء من الجواج الماراز الدونتدلي على التابوت قناديل محتلفة الاحجام والاشتكال الشيء القبر ليلا اليتوسطها قنديل المنقود المنب لا يخبو ضوؤه ليلا او نهاراً ا

وعلى واجهة الضريح باب حديدي مزخرف تعلوه لوحــة سوداء كتب في اعلاها « سلام عليكم بمــا صبرتم فنعم عقبى الدار » ، وفوق هذه اللوحة لوحة رخامية لطيفة كتبت عليها الآية ( وانك لعلى خلق العظيم ) تحت هـــذا لوحة ثالثـة كبيرة سجلت عليها الاحاديث النبوية باسانيدها عن خالد ، مثل « خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله » و ( خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله على المشركين ) و « خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة » و ( خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله ) .

#### عبقرية حربية

حقاً ، لقد الجمـــع المؤرخون على عبقرية خالد الحربية وشجاعته الفذة ، فقالوا انه اول قائد حربي في العالم نظم الهجوم الخاطف ، وبلغت شجاعته حد الاعجاز حتى خافه وتحاماه الفرسان في كل معركة خاضها .

وأمام قبر خالد تداعت في خواطري معان عديدة، وتزاحمت صور بطولاته في نحيلتي حتى كادت تتجسد ماثلة امام القبر .

تذكرته وهو في العراق يقود جيش المسلمين من نصر الى نصر حق جاءتـــه رسالة سيدنا ابي بكر ، ان يلحق بجيش المسلمين في الشام ــ اليرموك ــ وقد استنجدوا بأبي بكر لما رأوا كثرة جيوش الروم التي تحيط بهم ، فرأى بمشورة اصحابه ان ينفذ اليهم سيف الله من العراق ليتحقق به النصر .

فاستخلف خالد على من ترك من الجيش بالعراق المثنى بن حارثـــة الشيبانر



مسجد خالد بن الوليد بحمص وداخله الضريح

بطل العراق كما نعت مجتى ، ولم يسلك خالد الطريق الطبيعي بين العراق والشام، بل سلك طريقاً صحراوياً غير مطروق ليقوم مجركة التفساف من خلف جيوش الروم وليصل الى جيش المسلمين في اقصر زمن ، قالوا : انه جمع الادلاء وقسال لهم «كيف لي بطريق اخرج فيه من وراء جموع الروم ؟ فإني ان استقبلتها حبستني عن غياث المسلمين » ؟ . . فدل على شيخ كبير ارمد العينين اسمه رافع بن عير الطائي ، فحدث خالداً عن مخساطر هذا الطريق الصحراوي غير المطروق وعن فقدان الماء فيه ، ولكن خالداً يزداد اصراراً . فعمد الى الابل واختزن في بطونها الماء وحمله على ظهورها ، وركب وفرسانه الخيل ، وكانوا ينحرون الابل ويشقون بطونها ليسقوا الخيل منها .

ان هذه المفازة التي سلكها خالد هي التي تسلكها السيارات اليوم بين دمشق

كان هـذا – على اشهر الأقوال – في شهر ربيع الآخر أو جمـادى الاولى سنة ثلاث عشرة للهجرة ، وهذه الواقعة التي انتصر فيهـا المسلمون كانت بمثابة قاصمـة الظهر لعهد الحكم الروماني المسيحي في كل بلاد الشام ، وكان عدد المسلمين فيها نحواً من اربعة وعشرين الفا وقدر عدد جيوش الروم بنحو المـائتي الف

وكان من أهم عوامل النصر توحيد خالد لقيادة الجيوش الاسلامية التي كانت تحت امرة عدة من القواد كأبي عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ، فارتضوا جميعهم خالداً قائداً للمعركة – وكان ولده عبد الرحمن من قواد هذه المعركة التاريخية وهو في الثامنة عشرة من عمره! – وهأنذا أرى قبر عبدالرحمن هناك في الجانب الآخر من المسجد ولهذا حديث فيا بعد .

### في المعارك الخلقية :

لم يكن خالد بطلاً مظفراً في المعارك الحربية وحدها بل كان بطلاً رائسع البطولة في مواقفه الاخلاقية ، فقد مات الخليفة ابو بكر وجيوش الاسلام في مستهل فتوحاتها للشام ، وخالد يقودها بعد ان استدعاه أبو بكر من العراق ليلحق جند الاسلام في اليرموك ، وما كاد سيدنا عمر يتولى الخلافة حتى بعث برسالة الى ابي عبيدة عامر بن الجراح يوليه فيها قيادة الجيش ويعزل خالداً عنها ، وقد اختلف المؤرخون أكان ذلك في معركة اليرموك أم في دمشق — بعد اليرموك — ؟. والمرجح انها كانت عند فتح دمشق . وكانت مفاجأة تلقاها خالد بخلق عال سمح .

وقد اختلف الرواة في درافع عمر لعزل خالد عن قدادة جيش الشام ، وحدثوا انسه عندمسا و ما عزلتك لريبة فيك ولكن افتتن الناس بك فخفت ان تعتن الناس به الله فخفت ان تعتن الناس مالد نفسه بشيء يشق ان تحدث خالد نفسه بشيء يشق عصا المسلمين به . . . ولكن خالداً كان ابعد الناس عن الفتنة . .

وظل خالد بعد عزله جندیا امینا فی جیش ابی عبیدة ، واصل جهاده مشهراً سیفه ، لأنه كان من اولئك الذین لم بكن لذواتهم الفانیة طموح شخصی محاربون من أجله ، فسواء لدی

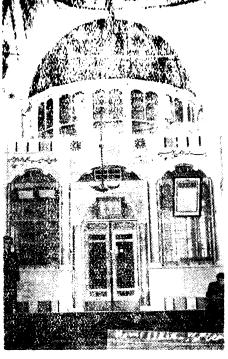

قبر خالد بن الوليد داخل المسجد

خالد أن يحارب وهو قائد ، أو يحارب وهو جندي عادي ما دامت حربه في سبيل انتصار كلمة الحق التي اعتقدها وآمن بها .

وليس أدل على هذا من ان خالداً ما كاد يسمع نباً عزله وتولية أبي عبيدة أميراً مكانه ، حتى تحدث مجداً أبا عبيدة مثنياً عليه وقال :

« بعث عليكم امين هـذه الأمـة . . سمعت رسول الله صلى الله عليـه وسلم يقول » ويرد عليه ابو عبيدة في خلق هو من نفحات النبوة ، فيقول : « سمعت رسول الله صـلى الله عليـه وسلم يقول : خالد سيف من سيوف الله ، نعم فتى

المشبرة ، .

أيمكن أن يكون مثل هذا الخلق الرفييع في مثل هذه المواقف الاعند هؤلاء الرجال الذين لا تهتز عقيدتهم لما ينال ذواتهم من خير أو شر !.

وموقف آخر يتجلى فيه سمو خلقه ، فقد أمر سيدنا عمر بعض كبار الصحابة ان يسألوا خالداً عن الهبات التي كان يهبها لبعض الشعراء ، أهي من ماله ? أم من مال المسلمين ؟

فاجتمعوا به ، كان بينهم أبو عبيدة ، وبلال بن رباح .. وأخــذ أبو عبيدة يسأل خالداً عن تلك الهبات ، أهي من ماله أم من مــال المسلمين ؟.. ويعرض خالد عن الاجابة ويظل صامتاً ! .

وهنا يثب اليه بلال بن رباح المولى الحبشي، ويتناول عمامة خالد وينقضها ، ويأخذ يعقله بها وخالد ينظر اليه ، لا يمنعه ولا يحول بينه وما كان يفعل به . ويسأله بلال بعد ان عقله بالعهامة .. قل لنا ؟.. أمن مالك أم من مال المسلمين؟! وعند ذاك اجاب خالد : بل من مالي !.. وهنا عاد بلال يطلق عقال خالد ، ثم صار يعممه بيديه ويقول له معتذراً : « نسمع ونطيع لولاتنا ، ونفخم ونخدم موالينا »!

ماذا تقدم لنا هذه الصورة الرائعة من مثل عليا حرص عليها أولئك الرجال الافذاذ !?.. فسيدنا عمر بن الخطاب يشك ان كان خالد يهب الشعراء من ماله أو من مال المسلمين ، فسلا يتردد في محاسبته ، ويكون له لجنة محاسبة ، أو كا نقول اليوم « لجنة تحقيق ، من خيرة الصحابة يختار من بينهم بلالا الذي كان الى مسا قبل الاسلام عبداً مستضعفاً ، ولكنه اليوم بفضل الاسلام يجلس مع ابي عبيده ليحاسب خالداً بن الوليد بن المغيرة ، الذي كانت تتحاكم اليسه قريش وتدعوه ريحانتها لانه كان يعدل قريشاً كلها وحده في كسوة الكمبة ، فيكسوها

وخالد رجل العقيدة السمح النفس لا يثور ولا يغضب بل يجلس راضياً بين من اختارهم الخليفة لمحاسبته ، ويرتفع ويسمو في خلقه وهو يرى بلالاً على ضعف منبته على مفهوم العرب آنذاك ينتزع عمامته ويعقله بها ثم يستجوبه!.. ولا ينسن عليه خالد بالجواب الذي ضن به على أبي عبيدة .. فيقول: بـل من مالي!.. ولا يزيد على هذا شيئاً ، ولا يطلب المستجوبون مزيداً فهم يعرفون مالي!.. ولا يزيد على هذا شيئاً ، ولا يطلب المستجوبون مزيداً فهم يعرفون نا خالداً لا يكذب .. ويعتذر بلال .. وخالد هادىء النفس في كل هذا ، فمن حق الخليفة ان يحاسبه وهو القيم على مال المسلمين ، ومن حق هؤلاء الذين اختارهم الخليفة لمحاسبته ان يستجوبوه حتى ولو بلغ الامر ما فعل بلال!..

لقد احسن اولئك الذين كتبوا على لوحة في أعلا الضريح « وانك لعلى خلق عظم » !.

وفي سنة احدى وعشرين – وفي خلافة سيدنا عمر – وفي هـذه البقعة من الارض – حمص – اسلم البطل روحه الطاهرة الى بارئها ، وكان آخر ما فعله ان ارسل فرسه وسلاحه الى عمر وقفاً للجهاد في سبيل الرسالة الستي وهب لها حماته ؟

واجتمع نساء بني المفيرة يبكين عليه ، وبلغ ذلك عمر فقال : « ماعليهن يبكين أبا سليمان ، ! وقيل انـــه لم تبتى امرأة من بني المغيرة الا وجزت لمتها

وحلقت رأسها حزناً عليه 1.

واجلت بصري في ضريح البطل وقد مضت القرون وتتالت وهو مــا يزال حياً في التاريخ ، وان كان هذا الضريح الفخم ذو الاربعة امتار قد ضم جدثه ، فان ذكراه هي وسع الدنيا كلها لا يحدها مكان ولا زمان .



# ذكرتهم منذحمص

واتجهنا الى ركن آخر من مسجد خالد ووقفنا عند قبر عليه بناء صغير انيق قيل انه يضم جثمان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، فترحمنا عليه ، وهتفنا : ان هذا الشبل من ذاك الاسد ، رأيناه وهو دون العشرين يقاتل في صفوف المسلمين في موقعة اليرموك التي قادها ابوه . . وتمثلناه على حداثته يعهد اليه بقيادة فرقة اسلامية يغزو بها آسيا الصغرى . .

وولاه معاوية بن ابي سفيان في عهده على حمص .. وقدال كتاب التاريخ عن عبد الرحمن انه كان مشهوراً بالشجاعة والكرم ، وهما صفتان متلازمتان . وكان معاوية يحب عبد الرحمن هذا ويؤثره ، فلما مرض ارسل معاوية اليه طبيبه الخاص من دمشق الى حمص .. الا أن الطبيب لا يستطيع أن يرد القدر فمات عبد الرحمن ، وقتل الطبيب !.

ومن العجيب ان بعض المؤرخين يذكرون ان اتهاماً الصق بمعاوية بانه قتل عبد الرحمن عن طريق طبيبه الخاص الذي اوفده لعلاجه بعد ان رأى محبة الناس له وتجمعهم حوله. ولعل من بواعث هذا الاتهام ان أحد اصهار عبدالرحمن لم يحتمل صدمة موته ، فوثب على طبيب معاوية - وقدد شك فيه - فقتله انتقاماً!.

وقضينا فاترة نتأمل المسجد الفخم؛ وندور حول أعمدته الرخامية؛ ومحرابه الرائع؛ والقناديل الختلفة الدي تتدلى من سانفه المزخرف؛ وأرجلنا تغوص في طنافسه التي تعد من افخر السجاد . .

وعدت الى ضريح خالد لألقي عليه النظرة الاخيرة وأودعه ، وخرجنا من المسجد الى الميدان الذي ما زال مكتظاً بالناس ، رجالاً ونساء وأطفالاً ، ومرة اخرى يتحلقون حولنا ليسمعوا عن بلادنا ، ما لا علم لهم به . . وأتركهم لزميلي الاستاذ بابكر ، يجيب على اسئلتهم ، ويشبع فضولهم في التعرف بنا وببلادنا . وحثثت الخطى لأعبر شارع خالد وأقطلع الى الحي الأنيق – حي خالد - وقد أرخى الليل سدوله ، الا أن حمص بدت لنا قطعة من النور ، كأن الشمس ما تزال مشرقة ، وأضواء السيارات الكاشفة وهي تغدو وتروح تزيد من روعة الأضواء في المدينة . .

وسرت وئيداً أتأمل الدور الجميلة ، ذات الطابق الواحد ، والطوابق العديدة ، والطقس يميل الى البرودة — فذكرت عدداً من الشعراء عاشوا في هذه المدينة الجميلة ، بعضهم جاءها زائراً عابراً ، وبعضهم من ابنائها عاش فيها واستلممها روائعه .. وكان في مقدمة هؤلاء ، شاعر غزل ، اشتهر باللهو والجمون والشراب ، اسمه عبد السلام ابن رغبان ، اشتهر بكنيته « ديك الجن الحصي » نسبة الى حمص هذه .. لم يشتهر كشاعر مبدع فحسب ، بل كانت في حياته قصة حب من لون فريد ، لا اعتقد ان لها مثيلاً فيا روى الرواة ..

قالوا: كان له جارية وغلام قد بلغا من الحسن اعلى الدرجات وكان مشغوفاً مجبها غاية الشغف ، فوجدهما في بعض الايام نحتلطين تحت إزار واحد ، فقتلها وأحرق جسديها ، وأخذ رمادهما وخلط به شيئاً من التراب وصنع منه كوزين للخمر ، فكان يحضرهما في مجلس شرابه ويضع أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، فتارة يقبل الكوز المتخذ من رماد الجارية وينشد :

يا طلمـــة طلع الحمام عليهــا وجنى لهـــا ثمر الردى بيديها

روًيت من دمها الثرى ولطالما عُما الله من علم المالية

روًى الهوى شفتي من شفتيها!

حكمت سيفي في مجال خناقها

ومــدامعي تجري على خدَّيهــا

فوحق نعليها إوما وطيء الثري

شيء أعز علي من نعليها

ما كان تَعْتَلِيها لأني لم أكن

أخشى اذا سقط الغبار عليها

لكن ضننت على العيون بجسنها

وأنفت' من نظر الحسود اليها!

ثم يمود فيقبل الكوز المتخذ من رماد الغلام وينشد :

أشفقت أن برد الزمان' بغدره

أو ابتلى بعد الوصال ِ بهجره ِ

قمر" قد استخرجته من دجننه ِ

لبليُّتي ، وجلوته ُ من خدره !

فقتلتـــه وله عـــليَّ كرامة"

فلهُ الحشا، ولهُ الفؤادُ بأسره!

عهٰدي به ميتاً كأحسن نائم والحزن يسفح عبرتي في نحره! لو كان يدري الميت ماذا بمده بالحي على له في قبره بالحي تكاد تفيض منها نفسه وتكاد 'تخرج قلبه من صدره!

انها حقاً قصة حب من لون فريد . . وقد روت كتب الادب هــذه القصة بصور مختلفة الا ان هذه اشهرها .

لست ادري أية بقعة من ارض حمص ضمت هذا الشاعر الماجن الذي كان استاذاً لكبار شعراء العربية !.. قال عبد الله بن محمد بن عبد الملك الزبيدي : كنت جالساً عند ديك الجن فدخل عليه غلام حدث فأنشده شعراً من عمله ، فأخرج ديك الجن من تحت مصلاه درجاً كبيراً فيه كثير من شعره ، فسلمه اليه وقال : يا فتى !.. تكسب بهذا واستعن به على قوتك !.. فلما خرج سألته عنه فقال : هذا فتى من اهل جاسم يذكر انه من طيء يكنى ابا تمام ، واسمه حبيب ابن أوس وفيه ادب وذكاء وله قريحة وطبع !.

اذن أفي هذه المدينة جاء إلى القاعر المجدد الى ديك الجن يسترشد بـ ، فيهديه مجموعة من شعره ليتكسب بها وابو تمام غلام حدث ! . .

وقد عمر ديك الجن ، وشهد ابا تمام يصعد الى القمة بشعره ولم يعد في حاجة لشعر يستمين به من صنع ديك الجن !. ولكن المنية تعاجل ابا تمام ، فيبكيه ديك الجن في بيتين :

فجع القريض بخــاتم الشعراء وغدير روضتها حبيب الطائي ماتا معــاً فتجاورا في حفرة وكذلك كانا قىل فى الاحماء وبعض مؤرخي الادب يلسب هذين البيتين لغير ديك الجن .

وشاعر آخر تثير حمص بعض ذكرياته في نفسي ، انه ابو نواس ، الذي جاء الى حمص في طريقه الى مصر ليمدح فيها « الخصيب » بقصيدته المشهورة والــــقي يقول في مطلعها :

> أجارة بيتينا أبوك غيور ' وميسور ما يرجى لديك عسير '

وهل يجتاز ابو نواس حمص دون ان يعلم بالشاعر ديك الجن وكلاهما يمتح من ممين واحد ؟.. اللمو والمجون والشراب!

قالوا: سمع ديك الجن بوصول ابي نواس الى حمص فاستخفى منه خوفاً ان يظهر لأبي نواس انه قاصر بالنسبة اليه . . فقصده ابو نواس في داره وهو بها ، فطرق الباب واستأذن عليه ، فقالت الجارية ليس هو ها هنا . . فعرف مقصدها فقال لها : قولي له اخرج فقد فتنت اهل العراق بقولك :

فلما سمع ديك الجن ذلك خرج اليه واجتمع به وأضافه .

وخليق بأبي نواس ان يفتن بشمر ديك الجن ويزعم ان اهل العراق كلمهم فتنوا به وأن يخص هذه القصدة الخرية باعجابه :

وقام تكاد الكأس تحرق' كفـّـه

منالشمس ِ او من وجنتيه استعارها

ظللنــا بأيدينا نتمتع روحهــا فتأخذ من أقدامنا الراح ثارَها!

#### موردة من كف ظــي كانا تناولهــا من خــده فأدارها !

فأي شيء يفتن ابا نواس اكثر من ساقٍ مليح في كفه كأس كأنمـــا استعارها من وجنتيه !..

وتطلعت الى حمص الفاتنة . . والى دورها التي تسبح في الاضواء . . أهنـــاك من يعيش كديك الجن في هذا الليل المضيء البارد النسيم ؟!

أهناك ُ مجنَّان كأبي نواس يشقون طِرقها هــذه مجنًّا عن شاعر برع في وصف ملذاته ومباذله ليحملوا اليه افتتان العراق به ؟

وأين أحباء ديك الجن هنا ، في ديارهم التي اضاؤوها بوجوههم المشرقة فهي لا تحتاج الى سرج ؟!

يا كثير الدل" والفَنتج ِ لك سلطان" على المهج ِ

إن بيتاً انت ساكنه غير محتاجي الى سرجي

وجهك المأمول حجَّتُنــا

يوم تأتي الناس بالحجج!

لا أتاح الله لي فرجاً

يوم أدعو منك بالفرج!

صوت الزميل با بكر وهو يناديني يقطع عليّ هذه التأملات ، وأراه قــد تخلص بعد لأي من حلقة اهل حمص التي اطبقت عليــــه تسائله . . وأجلس على مقعدي في السيارة لنبدأ السير نحو حلب .

ودار محرك السيارة وأهل حمص الظرفاء يحيطون بهـــا، ولوحوا بأيديهم مودعين عنــدما انسابت السيارة في شارع ابن الوليد متجهة صوب حمـــاه . . واختفت حمص عنــا شيئاً فشيئاً وبقيت لفترة طويلة اضواؤها تشع من الافق الممد . .

ان هذا الصديق الخفي يأبى ان يفارقنا ، فهو يتصل بنا اتصالاً وثيقاً على طول الطريق ، قد يختفي عنا لبضع دقائق ، ولكنه سرعان ما يوافينا ويلازم طريقنا . انه نهر العاصي ، لكم هو رائع في هذه اللقاءات على مدى الطريق!.

وتراءت لنا من بعيد اضواء مدينة حسبناها «حماه» ولكن السائق يخبرنا انا مقبلون على قرية تسمى « الرستن » . . وكل القرى هنا تضاء بالكهرباء وتنعم بالماء النقي تحمله الانابيب الى كل السكان ! . . لـ م تمنيت مثل هـ ذا المستوى لبلادى ! . .

وحول قرية الرستن هذه تقوم مزارع كبيرة للقطن قصير التيلة . . وقد اقيم قرب القرية وخزان ، على النهر الذي يجري حولها ، وقد تجمع الماء المام الخزان الثبه بالبحيرة ، وشقت القنوات لتحمل الماء الى حيث مزارع القطن . . وذكرنا هذا المنظر بمشروع الجزيرة عندنا ، فهو صورة مصغرة له .

ومن هذا السد امكن توليد الكهرباء ، وعرفنا ان حمص التي فارقناها، وحماه التي نحن مقدمون عليها ، وكل القرى الواقعة بينهها يمدها هذا السد بالكهرباء .

واعتلت السيارة هذا الخزان ، فالطريق الى حماه يسير فوقه ، مثلها هو في خزان سنار عندنا، الا ان هذا الخزان في الرستن تشعمن جانبيه الانوار الكهربائية وتنمكس على صفحة الماء المتجمع المامه كبحيرة صغيرة فيضفي عليها جمالاً اخاذاً...

وفتنتنا القرية الصغيرة بكثرة امواهها على القنوات ، وأمام السد ، والنهر الصغير يلف حولها ، والمزارع الخضر على مــد البصر ، والهضاب الـــق ترتفع في

جانب منها . والاضواء الكهربائية التي جملت اللم كالنهار ، ودورها السفيرة البسمطة النظمة المظهر .

وخزان الرستن – كما عرفنا – بدىء في بنــائه عام ١٩٥٤ ، ولم يكتمل في وضمه النهائي حتى زيارتنا له ، ولكنه يؤدي الآن خدمة جليلة لهذه المنطقة .

وغادرنا قرية الرستن اللطيفة لنتجه الى حماه فحلب .

وعلى طول هذا الطريق تراءى لي شبحان على ظهري بعيرين يرقلان بها بين الشعاب والوهداد ، وخيل الي اني ارى الدموع تنساب من عيني احدهما وقد اعيداه السرى وهد مطول الدرب . . انها الشاعر الملك الضليل امرؤ القيس وصاحبه . . انطلقا من نجد ، ومر ا ببعلبك فأنكرتها ، وبلغا حمص ، فأنكرهما صاحبها ابن جريج . . وما زال الطريق يمتد امامها بعيداً وعراً حتى ليبلغا قيصر الروم في انقرة . . وبكى صاحب امرؤ القيس من شدة اللغوب ! . . وهو يم بهذا الطريق يشق قرى حمص ، فيزجره امرؤ القيس :

بكى صاحى لما رأى الدرب دونه

وأيقن أنئا لاحقان بقيصرا

فقلت لــ لا تمك عمنك إغـا

فقــد انكرتني « بعلبك » وأهلها ولان جريج في قرى « حمص » انكرا

وأتلفت يمنة ويسرة لأمعن النظر في هـندا الطريق الذي ابكى صاحب امرىء القيس ، فلا ارى فيه الا ما يبهج ويمتع . ولكن ما ابعد الشقة الزمنية بيني وبين الصاحبين ، فأنا اقطع هذا الطريق على سيارة فارهة تطوي في ساعة ما يطويه بعيرا الصاحبين في ايام . . وحمص وبعلبك نالتهما يـد الحضارة بالصقل والابداع ، فلن تحتاج فيهما الى صاحب ينكرك ، وفي فنادقهما الجميلة المريحة مـا

YOY

(**\Y**)

يغنيك عن تنكر الاهل والصحاب . .

وقرى حمص ، التي اجتواها امرؤ القيس عندما انكره الصحاب فيه...ا ، تضاء اليوم بالكهرباء وتصلها طرق معبدة تنطلق فيها السيارات بسرعة نحيفة لو شهدها اليوم امرؤ القيس لجن جنونه .. وليست الرستن الستي مررنا بها منذ لحظات الا احدى هذه القرى التي طاف بها امرؤ القيس وصاحبه الباكي من جدب الطريق وطوله ، وقد احالتها يد الحضارة الى جنة صغيرة ترتاح لمراها النفس وتشوقها ..

من بدري . . فقد يجيء بعدنا من يشق هــذا الطريق في لحظات ويترحم على المهد الذي نزهو به اليوم ويأسى لناكما اسيت لامرىء القيس وصاحبه.



### كلَّمَا رَحِبَ بِنَا الرَّوضُ فَلْنَا حَلبِ قَصَدُنَا وأُنْتَ لِسَّبِيلُ مَلبِ قَصَدُنَا وأُنْتَ لِسَّبِيلُ المتنبي ،

وقصدنا حماه ، ولم يطل بنا السير من قرية الرستن ، اذ بدت لما حماه ، وكان الوقت ليلا ، كتلة ضخمة من النور ، ودخلناها من شارعها الرئيسي الواسع المخضر الجوانب ، وتراءت لنا في وسط المدينة ساعة ضخمة على مسلة عالمية ترى من بعيد ، وأجمل ما في حماه بساتينها الفيحاء في كل جانب منها ، تسقيها النواعير « السواقي » التي تشبه مثيلاتها هنا ، ووقفنا عند الناعورتين الاثريتين اللتين لا بد لكل زائر من أن يقف عندهما . وهما ناعورتان كبيرتا الحجم ، اللتين لا بد لكل زائر من أن يقف عندهما . وهما ناعورتان كبيرتا الحجم ، احداهما عملت سنة ٣٧٦ ه والاخرى سنة ٥٨٥ ه. وكانت احداهما عند زيارتنا معطلة ، والاخرى تدور ويصدر عنها الصوت الذي طالما شجانا بترنيمه في سواقي بلادنا. وكانت الانوار الكهربائية تشع على الناعورة والماء المنسكب منها والنمات الذي يحمط مها فهزيد ذلك من روعة المكان .

وتبدو حماه مدينة حيـة متحضرة ، كل دورها ومتاجرها والسيارات التي

لا تنقيلم توحي بقدر وفير من الحمدارة .

وحماه مدينه تاريخية ؟ وفي الواقع ان كل المدن هنا قد قامت منسبة عهود قديمة كان اسمها الآرامي القديم (حمات) . ودلت الآثار على أن حماه كانت مركز حندارات متعددة منذ الألف الخامس قبل الميلاد .

ولم نستطع أن نزور قلعتها التاريخية ، وهي على مرتفع يشرف على المدينــة ووادي العاسي النهر الصديق الذي ما زال يرافقنا منذ أن بدأنا رحلتنا . . لكم أثرى سهول حمص وحماه بمائه الغدق ! .

و في حماه تذكرت بالخير الرجل الذي أمد المكتبة العربية بذخائر نفيسة من المعرفة العربية بذخائر نفيسة من المعرفة الأدباء » قل ان تخلو منه مكتبة أديب.

لم نبق في حماه غير قليل من الزمن فقد اطبق علينا الليل ونحن مسرعون لباوغ حلب. وحزنت عندما مررنا بمعرة النمان ليلا وعز علي ان نجتازها سراعاً دون ارز نقف لنحيي فيلسوف العرب « وابن المعرة » أبا العلاء ، وعزيت نفسي بأني عائد اليها من حلب في وضح النهار الأقضي وقتاً طيباً بجوار ابي العلاء ، ما تكون رحلتنا هذه ان لم نزر المعرة ونقف عند ابي العلاء ؟!

ر دنونا من حلب وهتفت مع المتنبي:

كلما رحبت بنا الروض قلمنا حلب قصدنا وانت السميل!

ودخلناها في نحو الساعة العاشرة مساء وقد استقبلننا أنوارها العاليبة من بعيد قبل ان نبلغها . وقد خلبت البابنا عندما وقعت العين عليها ، فان الليل لم يحجب عنا جمالها بل زاده رواء وفتنة ، ومع ما نالنها من تعب لطول الطريق

ققد شمرنا بنشاط موقور عجرد أن دخلنا الفندق وأخذنا بعض أأراسة • ووقفنا من شرفاته نطل على بعض جوانب المدينة تحت الاندواء الساطعة .

واشرقت شمس اليوم التالي وقد أخذنا حظنا من الراحة ، وغادرنا الفندق والجو لطيف يغري بكثرة التجوال ، وكان في ذهني أن أبحث في المقام الاول عن آثار سيف الدولة امير حلب الذي خلده شاعر العربية ابو الطيب المتنبي، وهل تذكر حلباً الا مقرونة بهدنين الرجلين العظيمين، سيف الدولة والمتنبي ؟

وحلب مدينة ضخمة ، لعلي لا أغالي اذا قلت انها اكبر مدينة شهدتها في سوريا ولبنان والاردن يبلغ تعداد سكانها نصف المليون ويقدر سكان سوريا كلها بنحو اربعة ملايين ونصف المليون.



نواعير حماه الأثرية

شوارع المدينة الواسعة تعج بالحركة الدائبة ، وحفلت اسواقها بكثير من صناعاتها المحلية العديدة وأهمها صناعة النسيج التي ساعد على توفرها ارف حلب تقع في منطقة تتوسط أخصب وأوسع مزارع القطن قصير التيلة...وقد ارتفعت فيها صناعة ( التريكو ) خاصة التي تغص بها اسواق حلب الى حسد يقسر على الاعجاب .

والمدينة تنقسم الى قسمين رئيسيين ، حلب القديمة ، وقد احتفظت مبانيها بكل مظاهر الطابع الشمبي الاصيل ، وتتمثل في هماذا القسم كل الخصائص الشمبية ، فهي صورة حية للتراث الحلبي القديم .

والقسم الثاني يضم حلب الجديدة ، حلب الحضارة الحديثة بمبانيهــــا السامقة ذات الطوابق المنمددة والشوارع الواسعة النضرة الجوانب ، والاسواق الكمبيرة التي تفتن في عرض محتوياتها على احدث وسائل العرض . .

في كل مدينة كنت ازورها كان أول ما اعنى به ان ازور آثارها لأعيش لحندات مع التاريخ . . وقد اعجزني في حلب ان اشبع هوايتي لكثرة ما تعجبه المدينة من آثار ، ولكنها مع كثرة آثارها خلت من الأثر الحبيب الى نفسي والذي كنت اتوق اليه طوال الرحلة وقبل الرحلة ، آثار سيف الدولة . ولهذا عديث آخر في هذه المذكرات :

وبالرغم من ان بعض رجال التاريخ يؤكدون ان دمشق من اقدم مسدن العالم ، فان حلب من هذه الناحية ، توضع على قسدم المساواة مع دمشق ، فقد ذكر وا انها كانت عاصمة العموريين في الالف الثالث واوائل الثاني قبل الميلاد . وشيء آخر يجمل للمدينة اهمية تاريخية خاصة ، وهي انها ظلت في مقرها هسذا منذ أن برزت الى الوجود ، فلم تحل بها كوارث تغير موضعها كا حدث لكثير من المدن .

ولا شيء يجملنا نقف على تعاقب الحضارات بشتى ألوانها على هذه المدينة الا ان نزور قلمتها التاريخية التي تعد من اكبر وأهم القلاع في سوريا .

 عتلى، فيتمذر على المهاجمين اجنيازه ، في النجديق ، أو اراقوا عليهم الماء الجنود من القلعة سهامهم ، أو قذفوهم بحجارة المنجنيق ، أو اراقوا عليهم الماء الحار ، ولكل وسيلة من هذه مكانها المرسوم داخل الفلمة الحصينة التي تتكون من اربعة طوابق ضخمة ، دخلنا الطابق الاول بعد ان اجتزنا جسراً مدرجاً طويلاً . . ودخلنا من باب حديدي ضخم تعلوه كتابة تؤكد انه من صنع الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي في فاتحة القرن السابع الهجري ، وعند الباب غرفة واسعة حصينة ، وصعدنا الى الطابق الثاني ودخلنا من باب سمي باب (الحيات) لان فنطرة الباب مزينة بصورة حيتين متداخلتين لكل منها رأس تنين مخيف!

ومن هذا المدخل نجد المكان الذي كان معداً ليريق منه الجنود المــاء الحار على مهاجمي القلعة اذا مــــا استطاعوا ان يبلغوا ابوابها . وشهدنا اماكن الرماة بالسهام ايضاً . .

وصعدنا بمراً متمرجاً حـــق الباب الرابع ، وفي اعلى الباب ــ صورة اسدين بينها شجرة -- وكل باب نلجه عليه رسم منحوت يـــدل عليه ، وبجانب الباب برج مراقبة يطل منه المراقبون ليرصدوا حركات المهاجمين امام القلمة .

ونعرف في هذا المكان الممر السري الذي كان يقود الى سرداب تحت الارض ينفذ الى داخل المدينة . وعند هذا السرداب كان يتنقل الجنود من داخل القلعة الى داخل المدينة دون ان يراهم العدو ويحملون المؤن الى داخل القلعة .

ومن هذا البهو ، طالعنا مرتفع صغير قيل انه ضريح الخضر عليه السلام ، والى جانبه مصلى صغير . . وما اكثر ما لقينا ضريح الخضر أو مقام الخضر في كثير من الاماكن أو المساجد الاثرية ! . .

وبقرب ضريح الخضر ولجنا باب الاسدين ، الضاحك والباكي ، وقــد تجلت

وفي هذا المكان وجدنا اعداداً من حجارة المنجنيق الن كانوا يقذفون بهسا اهداءهم بجانب السهام والماء الحار وهي حجارة مستديرة مختلفة الاحجام تشبه البطيخ فترحمنا على أولئك الرجال الذين كان أقصى ما بلغوه من وسائل الفتال سهم يطلق ، أو مساء ساخن يراق ، أو حجر يرمى بالمنجنيتى !.. ولو عادوا اليوم الى الحياة وشاهدوا ما أحدث الانسان من وسائل الدمار لاستحال عليهم ان يصدقوا ما يشاهدون .

ولكن مهلا ، فقد كدت أصاب بالدوار وانا اطل في هــذا المكان على بشر سحيقة ، أو قل القاعة السحيقة التي كان يلقي فيها الملوك والرؤساء اعداءهم أو اي مجرم يريدون القضاء عليه ، فقد كانوا يأمرون بالقائهم من على الى قاع البشر الخالية ، فتدق اعناقهم أو تتكسر عظامهم وقد يبقون اياماً في هـــذا المكان الرهيب الملىء بالجثث حتى يرحمهم الموت . .

وقد اقشمر جسمي عندما اخبرني الدليل انه قد وجدفي هذا الجب المنحوت في داخل القلمة ، ثلاثه و اربعين كياو من عظام آدمية وهي بقية يسيرة جداً مما كان يمتلى المهد الجب المحيف الذي كان يبتلع ضحاياه منذ العهد البيزنطي حتى المهد المربى !.

وابتمدت عن هذا المكان المحيف وانا استميذ بالله ، وقد تصورت العذاب الذي كان يمانيه من يلقى بهم في هـذا الجب وقد يعيشون اياماً يعانون اقسى الآلام وهم بين الجثث المتراكمة توحى لهم بمصيرهم المحتوم !.

وأجد لنفسي متنفساً من هذا الضيق الذي احدثه منظر الجب عندما بلغنا مسجد ابراهيم الخليل الذي بناه الملك نور الدين محمود ابن زنكي سنة ٥٥٨ هـ

1177 م ، وفي هذا المسجد نتمرف الى اسطورة حلب الشهباء ، فقد قالوا ان سيدنا ابراهيم الخليل كان يسكن في هذا المكان الذي اقيم عليه المسجد ، وكانت له بقرة شهباء يحلبها في أوقات معينة ، فكان الناس أذا ما سمموا صوت الحلب، أو شهدوه يحلب البقرة ، قالوا : حلب الشهباء !..

ومن هنا جاءت تسمية المدينة - وداخل المسجد بئر صغيرة ذات ماء عذب ارتوينا منه وجلسنا حولها لنأخذ قسطاً من الراحة ، ثم استأنفنا طوافنا .

ويبدو اننا اخذنا نضرب في التاريخ بعيداً ونحن نجوب القلعة فشمال مسجد الخليل شهدنا جدار معبد من العهد الحثي يرجع تاريخه الى القرن العـــاشر قبل المسمح.

ودلفنا الى المسجد الكبير – في الطابق الرابع للقلعة – الذي شيده الملك الظاهر غازي سنة ٢٠٧ هـ – ١٢١٠ م ، كما نقش على البـــاب – والمسجد مع الاسف خرب ، فيه آثار تدل على المحراب ، والمتوضأ – وفي جانبه قاعة ضمت بعض الآثار القديمة .

وبلفنا أعلى القلمة ، فشهدنا منظراً رائماً جداً، فقد كانت تحتنا مدينة حلب كلها ، حتى اطرافها البعيدة، واستطمنا ان نتعرف الى كل احيائها من قمة القلمة.

انه منظر لا يمكن ان ينسى ، واستطاع دليلنا من هذا العلو ان يجعلنا نتمرف الى كل احياء حلب وقد بهرنا جمال مرآها واتساع مساحتها . وقد بدا لنا الفرق واضحاً بين حلب القديمة بكل خصائص القدم ، وحلب الجديدة بكل مظاهر الحضارة الحديثة ، ولو لم يكن هناك من كسب للزائر للقلعة الا ان يرى حلب من هذا المكان لكان هذا وحده كسباً جديراً بالعناء في سبيله .

وطاب لنــا المكث فجلسنا على الحجارة الضخمــة ونحن نجيل الطرف ولا نشبـع من التطلع الى كل جانب من المدينة ، والى ضواحيها البعيدة ذات الحدائق الخذير ، والدليل يثرثر عن كل شيء نسأله عنسه ، وعن مواضع لم نسأله عنهـــا ولكنه يريد ان يلفت انظارنا اليها . . ما كان اروعها من لحظات ! . .

وبعد لأي ، يطلب الينا رائدنا ان نكمل الزيارة بأن نقضي فترة في اجمل موقع في الغلمة . . الى قاعة العرش . . وماذا في قاعة العرش ? .



## سكية ألدوكذ وقاعذ العرش

بعد ان اجتزنا طوابق قلعة حلب الثلاثة وصعدنا الى طابقها الرابع وبدت لنا حلب كلها من ذلك العلو الشاهق واستمتعنا بذلك المشهد الفريد ، قالوا لنا ، هيا الى قاعة العرش . . القاعة التي كانت مقر كل من ملك زمام الامر في هـــذه البقعة من الارض ، ولم تكن الطوابق الثلاثة بكل ما اعدت من وسائل الدفاع بالسهام وحجارة المنجندق والماء الحار الا دفاعاً عن الجالس على هذه القائمة .

واقتربنا من قاعة العرش ، وقبل ان نلج بابها اشار الدليل الى نافورة قديمة صنعت من الحجارة، وبجانبها قامت حمامات القصر الملكي تتصل بها مجاري الماء البارد والحار ، والغرف الخاصة بخلع الملابس . وهناك النواعير التي كانت ترفع الماء وتدفعه الى هذه الجداول المتصلة بالحمامات . ترف بالغ كهذا الذي يعيش فيه الملوك والامراء حيثا كانوا . . ولكن هذا الترف الذي نتأمله لم يبتى منه غير رسوم وأطلال تهدي العظة والعبر .

وأمام قاعة المرشوقفنا على الاماكن التي اعدت للجنود الذين كانوا يستقبلون الملك او الامير بالتحية المسكرية ، كلما هلت طلعته خارجاً او داخلاً.. فقلت: لا حديد تحت الشمس!

أمامنا باب ضخم يفضي الى باحة صغيرة قبل قاعة العرش ، الباب ارتفاعه

ثمانية امتار وعرضه اربعة امتار ونسف المتر مزخرف بنقوش عربية بديعة . . الارض مرصوفة بحجارة صغيرة ملساء ملونسة ، اسود ، ابيض ، احمر . وقد نال الزمن من هذه الالوان قليلا الا انها تتحدث عن مستوى حضاري رفيع .

و دخلنا قاعة المرش فأحسسنا بالرهبة والجلال؛ فالقاعة فخمة ضخمة توالت عليها عهود وعهود؛ وجددها ملوك وامراء وسلاطين، كل أعمل فيها يد الاصلاح والتزيين لتكون كا يشتهي ويريد من الفخامة والروعة ، والقاعة التي بهرتنا واخذنا نتأملها ونتملى روعتها وجددها البطل الاسلامي صلاح الدين الايوبي في القرن الثاني عشر الميلادي . . وأي قلعة حربية في هذه البلاد لا تحمل اثر صلاح الدين ؟ . . في هذه القاعة جلس صلاح الدين ثم خلف عليها ابنه الملك الظاهر الدين ؟ . . في هذه البلاد المنا المناهر الدين ؟ . . في هذه القاعة جلس صلاح الدين ثم خلف عليها ابنه الملك الظاهر الدين ؟ . . في هذه القاعة جلس صلاح الدين ثم خلف عليها ابنه الملك الظاهر الدين ؟ . . في هذه القاعة بها ويتمال المناهر الدين ثم خلف عليها المناهر الدين ؟ . . في هذه القاعة بها ويتمال المناهر ويتماهر ويتمال المناهر ويتماهر ويتمال المناهر ويتماهر ويتمال المناهر ويتماهر ويتمال المناهر ويتماهر ويتمال المناهر ويتمال المناهر ويتمال المناهر ويتمال ويتمال المناهر ويتمال

القاعة ترتفع على أربعة أعمدة فقط عالية . . طول القاعة نحو الاربعين متراً وعرضها نحو الخسة والثلاثين متراً ، تتوسطها قبة عالية مفتوحة الجوانب . السقف مزخرف بنقوش جميلة ملونة في دقة بالغة ، وقد وجدنا عدداً من العمال السوريين يعملون في مهارة وبراعة في ترميم نلك النقوش التي نال منها الزمن ، على الوضع الذي كانت عليه .

أي تاريخ حافل مر بهذه القاعة ؟ وأي ملوك وسلاطين وامراء وحاشية اثر حاشية كانت تجتمع هانئة في هذا المكان ؟

و تخيلت سيف الدولة — وقد كان له حظ الجلوس عليه — ا إبان امارته على حلب — جالسا في الصدر وحوله حشد من العلماء والأدباء والشعراء ينشدون أروع الشعر ويغدق عليهم اوفر العطاء . . وتمثل في ابو الطيب المتنبي ينشد شعره والقاعة تردد صداه . . وتذكرت ما قرأته عن لقاء سيف الدولة بالمتنبي لما قدم الى انطاكيا — قرب حلب — وقد آلت اليوم الى تركيا ، والتقى المتنبي بسيف الدولة — كان قد سمع به وتبين فيه سمات الشاعر العبقري — طلب اليه ان



قلعة حلب التاريخية

يصحبه الى حاب ، فاشترط على سيف الدولة الا ينشده الشمر الا جالسا ، وألا يكلف تقبيل الارض بين بديه في ان يفعل الشعراء آنذاك. . وليس هذا الكبرياء بغريب على من ادعى النبوة !.

وتحت قاعة المرش مباشرة وعن طريق سلم حجري منحوت ، وجدنا قاعة الدفاع الكبرى، وتمتبر – كما قال العسكريون الثقاة – آية في النحصن العسكري، وقد جعل لها ممر ضيق يسهل حركة الاتصال بين المدافعين عن القلعـة . . ومن قاعة الدفاع هذه كان القائد الأعلى يدير المعركة الحربية دفاعاً عن القلعة .

وهنا . . طوينا القرون القهقرى لنلتقي بأولئك الرجال الافذاذ الفدائيين أصحاب الرسالة يطوون الصحارى ويجتازون القلاع والجبال ويقاومون قوى الطبيعة ليحملوا رسالة الحق والعدل الى كل مكان . . . هنا حول القلعة جيش المسلمين تحت إمرة ابي عبيدة عامر بن الجراح ذلك الشيخ الجليل الذي لم تقعد به شيخوخته دون ان يؤدي ضريبة الجهاد في سبيل اعلاء كلمة الحق والعدل . . وبجانبه خالد ان الوليد قائد الحلة .

وفي داخل الجلسة في قاعة الدفاع هذه التي نقف عندها ، قائدا جيش الروم ، حنا ويوقنا واشتد حصار المسلمين للقلعة .. فرأى أحد القائدين – حنا وقد تبين له خسران المعركة ، ان يسلموا حقنا للدماء ، ولكن زميله يوقنا يرفض الفكرة ، ويثب عليه فيقتله حتى لا تتسرب روح الخور للجنود .

المسلمون يواصلون الحصار ولكن بلا جدوى ، وهم يعرفون ان هناك بمراً سرياً ينفذ الى داخل القلعة ... ولكن اين هو ? وكيف العثور عليه ?..

يقول الاستاذ ابو الفرج العشي في كتابه (آثارنا) وهو يتحدث عن قلعــة حلب :

ويقال ان القلعــة امتنعت على العرب فتظاهروا بالانسحاب ثم عاد الجندي

منقطعة النظير ، .

بهــذه الفدائية النادرة نشر العرب رسالة الاسلام .. فما أبركم بعقيدتـكم ايها الرجال !.

ونظرت من ذلك العلو انشاهق الى قاعدة القلعة وقد احيطت بذلك الحندق العميق الذي يمتلىء بالماء كلما دنا منها مهاجم ، وقد بدا الخندق من ذلك العلو كحدول صغير .

لست ادري كيف اصف الشعور الذي تملكني وأنا انقل اقدامي حيث كانت تنقل اقدام رجال لم يقو الزمان على محو ذكراهم على قدم العهد ، هأنذا امشي في سراديب القلعة وألمس جدرانها في رفق وأناة كأني اخاف ان ازيل آثار تلك الاقدام حق بلغت بابها الخارجي لأودعها بعد ان قضيت ساعات ، استوعبت قروناً من الزمان ، واستعرضت حشداً من رجال التاريخ ، وصوراً من جلال الماضي .

# سَيْفُ الدَّولَهُ سِيلاأنْر ولا قبر إ

لك الله يا حلب! ما هذا العقوق بفتاك الامين؟! أعلمتك دمشق هذا وهي تغفل باني المجادها معاوية؟..أين يا حلب اثر مؤسس دولة بني حمدان في ربوعك، والذي حشد لك من الشعراء والعلماء والخطباء والفنانين ما لم يحتشد مثله قط في بلاط من قبل ? والذي اعلى شأن ذكرك عندما شهر سيفة لحرب الروم وخضد شوكتهم في وقت ضعفت فيه الخلافة الاسلامية وأوشكت ان تتهاوى وتساقط بدداً ، وكان حرياً بالروم ان يهتبلوا الفرصة ليستعيدوا المجادهم في هدده الارض لولا سيف الدولة!

لقد نشأت دولة بني حمدان في مستهل القرن الرابع الهجري بعد ان ضعفت خلافة المباسيين بسبب الثورات الداخلية ، كثورة الخوارج ، والعلويين، وثورة الزنج المشهورة عام ٢٥٧ ه. وثورة القرامطة ، فقامت لهـذه الاسباب دويلات عديدة صغيرة منفصلة من جسم الخلافة . .

كنت وأنا على قلمة حلب ، اطوف بقـــاعة المرش . ادير في ذهني صوراً تاريخية عديدة لسيف الدولة وما كدنا ننتهي من طوافنا على القلمة ، حق قلت لأولئك الرفاق الذين كانوا يطوفون بنا ، اذهبوا بي الى حيث كان يعيش سيف الدولة ، وقفوا بي عنــد كل اثر له ما زال باقياً او دارساً . وأروني قبره لاقف

علمه مترحماً.

والتفتوا الى بعضهم حائرين ا و سمتوا برقة ثم فتح الله عليهم اخيراً ايقولوا: ليس هناك من أثر باق لسيف الدولة ل. و نظرت اليهم ملياً ولم استطع ان أقول شيئاً ، فقد ألجمتني المفاجأة . . وقال احدهم : كانت هناك بقال قصر له ، ثم احترق في حادث انفجار ذخيرة ، فان كنت تريد الذهاب الى حيث كان يقوم القصر فهيا . قلت : نعم . هيا !

ومشينا حتى وقفنا عند اثر قديم – حائط ضخم – كان بعض العمال يصلحون من شأنه ، وكان على واجهة الحائط كتابة بجروف كبيرة ، ما كدت أتلوها حق تبين لي انها اسماء عدد من أثمة الشيعة ، فما شككت في ان الحائط واحد من هذه المزارات العديدة التي يقيمها الشيعة في كل مكان يرتبط بتاريخهم .

وطلع علينا شيخ وقور سره مقدمنا الى هذا الأثر وقد ظن اننا من الشيعة واننا جئنا خصيصاً لهذا المزار – وكان الرجل كما عرفنا من كبار علماء الشيعة في حلب – فحيانا في حرارة بالغة ، وعرفناه بأنفسنا وببلادنا ، فأعاد الترحاب في بشر وإيناس .

وسألته : أين تقع آثار قصر سيف الدولة ? فأشار الى تل قريب من المزار ، وقال : هذا الجبل يسمى جبل « الجوشن » ، على اسم شمر بن ذي الجوشن الذي ينسب اليه المؤرخون انه كان من أقوى المحرضين على قتــل الحسين في كربلاء . وبجانب هذا الجبل كان يقوم قصر سيف الدولة . . ودفعني الفضول الاستزيد من المعرفة . . ترى ما سبب اقامة هــــذا المزار الشيعي ؟ ولم سمي الجبل باسم ابن الجوشن ? وما علاقة هذا بقصر سيف الدولة ؟

وسمعت عجباً ، فهذا المزار الذي نقف امامه وقد ارتفع عالياً وفي مقدمته اسماء أئمة الشيعة أقامه اصلاً سيف الدولة ، الذي كان شيعياً . دفعه لاقامته ما

(1A)

حدث به الرواة من ان شمر بن الجوش حمل رأس الحسين وأغذ السير في نفر من الجند ليقدمه الى الخليفة يزيد بن معاوية في دمشق تأكيداً للنصر .. وبلغ ابن الحوشن في طريقه مدينة حلب ونزل في هذا المكان ، وقيل ان رأس الحسين قد وضع حيث أقام سيف الدولة – عندما ولي الامر – هذا المقام الضخم .. وبقي المزار سليما تحفه العناية ، وها نحن نرى عدداً من العال يقومون بترميمه بتكليف من مديرية الآثار حفاظاً عليه!.. اما دار سيف الدولة فلا اثر لها البتة الا الارض المنبراء التي كانت تقوم عليها!.. وعجبت للأقدار ان يبقى المزار ويزول أثر من أنشأ المزار!.. لقد صحت بالامس في دمشق عند قبر معاوية في غرفة حقيرة من العلين ، واها لك يا معاوية !. ووجدتني ارددها في حلب وانا أنظر لمكان دار سيف الدولة ، زالت القصور وعدمت قبراً بين القبور!

وفي المكان البلقع كانت تقوم دار سيف الدولة التي شهدت من رجـــال العلم والادب والفن ما لم تشهده دار خليفة او أمير من قبل ومن بعد !

قالوا: كان حول سيف الدولة في هـنه الدار من الشعراء ، المتنبي ، وابو فراس، والوأواء ، والببغاء ، والسرى الرفاء ، والصنوبري، وابن نباته السعدي وكشاجم .

وكان حوله منالثائرين: ابو بكر الخوارزمي، وابو الفرج الببغاء، والخطيب ابن نباته السمدي، وكان وثيق الصلة بأبي الفرج الاصفهاني صاحب الموسوعة الأدبية النادرة ( الأغاني » .

وكان حوله من اللغويين : ابن خـالويه ، وابن جني ، وابو الطيب اللغوي الحلمي ، وابو علي الفارسي . وكان هناك الفـارابي الذي يعد أمة وحده في العلم والأدب والفن .

وقال احد المؤرخين المرب: اجتمع لسيف الدولة ما لم يجتمع لسواه من

الملوك ، كان خطيه ابن نباته ، ومعامه ابن خالويه ، ومطربه الفار ابي، وخزنة كتبه الخالديان والصنوبري ومداحه المننبي والسلامي والوأواء الدمشقي وابن نباته السعدي والصنوبري .

وكل واحد من هؤلاء الذين أحاطوا به علم من الاعلام ، تزخر بالاشادة بهم كتب الادب والتاريخ ، وتفخر المكتبة العربية بما خلفوه من تراث ومنهم من بلغ الاعجاز في مجاله ، ولقد كان الفالي ينفرد بجانب علمه وأدبه وفقهه وفلسفته ، بتجديده للموسيقي في ذلك العهد وإجادته لها إجادة منقطعة النظير ، قالوا : انه كان في مجلس سيف الدولة فأخرج من وسطه خريطة فتحها واخرج منها عيدانا وركبها ، ثم لعب بها فضحك كل من في المجلس ، ثم فكها وغير تركيبها تركيباً آخر ولعب بها ، فبكي كل من في المجلس ، ثم فكها وغير تركيبها وحركها ، فنام كل من في المجلس ، ثم فكها وغير تركيبها الموسيقي وقوة اثرها لا يعجب لحدوث هذا .

كان سيف الدولة مولماً بالشعر يستجيده وينقده ، ويقوله احيانا ، وقد روى الثمالي في كتابه « يتيمة الدهر » طرفاً من شعر سيف الدولة ، وهو شعر سلس عذب يسلكه بحق في عداد الشعراء المرموقين لولا انه لم يرد ان يشتهر به ، استمع المه في هذه المقطوعة الوجدانية :

راقبتني العيون فيك فأشفقت ولم أخل قط من اشفاق ورأيت الحسود يحسدني فيك مجداً ، يا أنفس الاعلاق ! فتمنيت ان تكورت بعيداً والذي بيننا من الود باق والذي بيننا من الود باق وفراق يكون منخوف هجر وفراق يكون خوف فراق !

وقوله في مقطوعة اخرى :

أقبت له على جزع كشرب الطائر الفزع رأى ماء فأظمأه وخاف عواقب الطمع وصادف فرصة فدنا ولم يلتن بالجرع ولم يلتن المجرع المحرور الم

ألم أقل انه شاعر سلس اللفظ والمعنى جياش العاطفة ?

واحدق في ذلك التل الذي سموه جبل الجوشن حيث كان قصر سيف الدولة عوج ويزخر بمن سميت ومن لم اسم من علماء وشعراء وكتاب وخطباء ، فألمح من بينهم ذلك العملاق الفذ المهيب الطلعة أبا الطيب المتنبي ، ينشد سيف الدولة جالساً على غير العهد بالشعراء الذين كانوا يمدحونه وقوفاً ، وقسد احب المتنبي سيف الدولة وأخلص له ، وكذلك فعل سيف الدولة ، وفي هسذا الجو ، وفي هذا المكان أنشأ المتنبي اروع شعره في مدح سيف الدولة ، وقد بلغت قصائده فيه ثلث ديوانه ، وكان لا بد — كما هو الحال في كل بلاط — أن يحسد المتنبي على هذه المكانة ، وان يحاول بعضهم الدس بينهما ، وقد رأوا سيف الدولة يخص المتنبي بجليل عطائه . .

غاضباً وما كان لابن خالويه ان يجرؤ فيمتدي على المتنبي امام سيف الدولة لولا انه واثق من ان سيف الدولة قد اثارت فيه الدسائس فاعرض عن المتنبي ولم يمد يحتل عنده مكانسه المرموق وعزم المتنبي على مفادرة حلب ومفارقة سيف الدولة وقسدة من الدولة وقسدة من روائع شعره ابدى فيها سمو عاطفته وصدق محبته لسيف الدولة وفخر بشمره واعتز بمكانته وهي القصيدة التي مطلعها:

واحر" قلباه ممــن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم مالي اكتم حباً قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الامم

وفيها يقول معتداً ومفتخراً ومتحدياً ابن خالويه ومن دسوا له عند سيف الدولة :

سيعلم الجمع ممــن ضم مجلسنا بانني خير من تسعى بـــه قدم انا الذي نظر الاعمى الى أدبي واسمعت كلماتي من بـــه صمم انام مــلء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراهــا ويختصم

ويغادر المتنبي سيف الدولة ولكنه حيثا حـل يحن اليه حنيناً موجها دفع بعض المؤرخين الى تفسير هذا الحنين وهذه الرقة في شعر المتنبي كلما ذكر سيف الدولة الى ذلك الحب الحفي الذي قيل انــه كان يعتمل في قلب المتنبي لحولة اخت سيف الدولة. ومن هؤلاء الذين اشاروا اخيراً الى هـــذا الحب الاستاذ الكبير محمود محمد شاكر وقد كان مسبوقاً في هذا من بعض الاقدمين الذين تصدوا

لهذه الملاقة الخفية بين المتنبي وخولة . ويستدلون على ذلـك بقول الشاعر وهو يبعد عن حلب :

فما صبابة مشتاق على امل من اللقاء كمشتاق بالا امل

و في قوله :

حببتك قلبي قبل حبك من نأي وقد كان غداراً فكن انت وافعاً

واصرح من ذلك قوله :

رحلت فكم باك باجفان شادن ٍ على وكم بـــاك باجفان ضيفم

واياكان حظ هذا التعليل من الصواب فالذي لا شك فيه ان المتنبي قد اخلص الود لسيف الدولة وانه ظل يذكره في شعره حفياً وفياً وان سيف الدولة بدذل جهده اليسترضي المتنبي ويعيده الى بلاطه كسابق عهده فلما يئس من ذلك ظل يلاحقه بالهدايا الثمينة توكيداً لتقديره ومحبته .

لقد انسقت طويلاً مع الذكريات الادبية والتاريخية وكيف لا انساق وانا اقف عند المكان الذي ازدهر فيه الشعر في بلاط سيف الدولة وها هي دار ملتقاهم خراب ومستواهم تحت الثرى – والسعيد منهم من بقي قبره قائماً يدل عليه – وليس لسيف الدولة الذي جمهم حوله وانطقهم بره بالبديع المطرب شعراً ونثراً وفناً بقية دار او قبر يزار!

نعم لقد خلت حلب كلها من اثر لسيف الدولة الا قاعـة العرش في القلعة التاريخية والتي كانت مقراً لكل من سبقه او جاء بعده بمن حكوا ذلك البلد. أين دفن سيف الدولة ? وأين قــبره ! لا احد يجيب ? ان معاوية بن ابي سفيان – وقد أسيت له بالامس في دمشق – اسعد حظاً فان قبره معروف ولم يبقى الا ان قـبر دمشتى بوعدها وتشيد عليه ضريحاً يليق بالرجل العظيم مؤسس الدولة الاموية في ربوعها .

غفرانك اللهم.. ما لي اسأل عن قبر سيف الدولة وقد خلده شعر المتنبي على مدى الاجيال والقرون فقد بنى المتنبي لسيف الدولة ضريحاً خالداً ابقى على الدهر من كل هذه الزخارف التي شهدتها على القبور .. وهل علم اولئك الذين احصوا هبات سيف الدولة للمتنبي فوجدوها خمسة وثلاثين الف دينار في اربع سنوات ان كل ما ملكه سيف الدولة في دنياه ذهب هباء ولم يبتى له من اثر الا في شعر المتنبي ?.. وانه لو وهبه جميع ما في يديه لما كان شيئاً ازاء هذا الخلود الادبى الذي وهبه المتنبى له ؟

وغادرنا المكان الخالي الا من مزار الشيعة لرأس الحسين الذي جاء به الى هنا ابن الجوشن من كربلاء في طريقه الى دمشق لو صح ما روي عن هذه الواقعة – ونظرت نظرة اخيرة التل الصغير الذي كان بجانبه قصر سيف الدولة حيث كان يلتقي اقدر شعراء وكتاب وفناني ذلك العهد . ذهبوا كلهم ولم يبق غير الكلم الطيب الذي حفلوا به وعاش سيف الدولة علماً حياً من خلال هذا الكلم الطيب . . من اجل هذا قدس الناس الكلمة ومجدوا الفن .

## جولذ في حلسب

واتجهت مع رفيقي لنقوم بجولة حول حلب ، وهنا يجدر بي ان أقف قليلاً لأقدم لكم هذا الرجل الشهم الذي أبى الا أن يطوقنا بجميله فيلازمنا طوال فترة بقائنا في حلب ويطوف بنا على كل معالمها ، ذلكم هو السيد ناظم الجابري مدير الآنار والمتاحف في حلب ، وكنا قد قصدناه في مكتبه لنسترشد به ، وما كدنا نتمر ف اليه ، ونتجاذب الحديث معه ، حتى أصر على ملازمتنا في تجوالنا بالمدينه ، وفي تمريفنا بكل معالمها التاريخية ، وأفاض علينا من كرمه ما يتضاءل بجانبه الشكر والحد .

والسيد ناظم من أسرة الجابري المعروفة هناك ، وهي اسرة كريمة لها تاريخ وطني ناصع ، فعمه سعدالله الجابري من أقطاب الحركة الوطنية في سوريا وهو ثاني رئيس لسوريا في عهدها الوطني ، وقد أفادنا السيد ناظم بحقيقة تاريخية طابت لها نفسي، فقد قال لنا ان لهم أهلا بالسودان، اذ ان قبيلة الجابري جاءت من البلاد العربية الى السودان أولا ، وتركت فيه جانباً منها ، تكونت منهم قبيلة ( الجوابرة ) المعروفة عندنا ، ورحلت البقية الى مصر ، ثم الى ليبيا وفي كل من البلدين تركت جماعة منها ما تزال تحمل اسم القبيلة ، وهاجر بعضها الى سوريا، ومنهم اسرة الجابري التي ينتمي اليها مضيفنا الكريم . . اذن هناك وشائج عربية قوية تجمع بين الجابري وبلادنا جعلته يهش للقائنا ويمنحنا من وقته وكرمه ما

جمل أيامنا في حلب وضيئة مشرقة لم نحس فيها بالذربة .

وكان اول ما رجوته منه ان يقودنا الى سوق حلب الشمبي ويسمونـــه هناك ( السوق المغلق ) وسرنا اليه فوجدته في اطرف الاسواق الشعبية الق شهدتها .

وقد سمي المغلق لان سماءه مسقوفة كلما ، وقد معلى جانبي الطرق الضيقة الحوانيت الصغيرة متراصة ، والمسافة بين الجانبين لا تتجاوز في أحسن حالاتها الثلاثة أمتار ، يتعذر السير خلالها لكثرة الرواد الذين يمثلون مختلف الازياء والاعمار والسحنات .. وفي السوق كل ما يخطر وما لا يخطر على البال.. وكلما سرت فيه وجدته يمتد امامك حتى تظنه بغير نهاية .. ولا ترى للسماء أثراً كلما رفعت ناظريك . قال لي السيد الجابري ان هذا السوق لو امتدت حوانيته على شارع واحد لبلغ طولها واحداً وعشرين كيلومتراً !.

وقادنا السيد الجابري من خلال طرقات هذا السوق العجيبة ، الى جامع حلب الكبير ، او مسجد زكريا ، الذي انشىء في العهد الاموي وينسب الى الوليد، وبعضهم يقول ان بانيه هو سليان بن عبدالملك ، وقد أراد ان يترك أثراً في حلب لا يقل عن أثر أخيده في دمشق ، وقد انشأ أخوه المسجد الأموي المعروف ، وقد جدد بناء هذا المسجد سيف الدولة سنة ٣٥١ هـ ، واحترق الجامع سنة ٦٨٤ هـ ثم جدد بناءه الملك الناصر محمد قلاوون في اوائل القرن الثامن الهجري .

ودخلنا المسجد وأدينا التحية وأخذنا نتأمله ، يبلغ طوله مائة متر وعرضه خمسة وعشرون متراً وقد تراصت أعمدته الرخامية في خطوط مستقيمة ، وزخرف السقف بروائع النقوش ككل المساجد هنا وفي الجانب الجنوبي منه يرتفع ضريح سيدنا زكريا نحو الاربعة امتار ، وباب الضريح من قضبان النحاس المحلاة بالزخرفة الجميلة وقد كلل من الداخل بقطع كبيرة من الجوخ ، وامتلأت واجهة البساب بالمعديد من الآيات القرآنية في أولها الآية (وكلما دخل عليها زكريا المحراب..)

.. ان امام المسجد وهو عالم وقور وكان يطوف ممنا ويحدثنا عن تاريخ المسجد يؤكد لنا ان هذا القبر يحوي جدث سيدنا زكريا ...

منبر المسجد رائع كل الروعية ، من خشب الابنوس المطعم بالعاج مزين بزخارف هندسية جذابة ، وهو نفس المنبر الذي صنعه الملك الناصر في أول القرن الثامن الهجري عندما جدد بناء هذا المسجد . . على جدرات المسجد لوحات عليها آيات قرآنية بخطوط مختلفة جيلة جداً .

وغادرنا المسجد ، وعدنا بالطرق الضيقة التي تشق السوق المغلق الذي لا تستطيع ان تعبره الا راجلا ، فلا مجال لسيارة تخترقه قط . .

ووقف بنا الصديق الكريم عند مسجد صغير لنرى قبر السهروردي، فرأينا منبراً متواضعاً يرتفع عن الارض قليلاً ولا شيء عليه من الزخرف . . أليس هو قبر فىلسوف ? .

والسهروردي احد ضحايا حرية الفكر ، فقد علق بالفلسفة اليونانية وانبهر عا وجد عند سقراط وأفلاطون وفيثاغورس ، وضاق به ذرعاً فقهاء حلب . وكان عليها آنذاك واليا الظاهر بن صلاح الدين الايوبي فشكوه اليه ورموه بالزيغ والالحاد وطالبوا بقتله – فرفع امره الى ابيه صلاح الدين الأيوبي وكان بدمشتى فأمره ان ينفذ فيه حكم الفقهاء . . وقتل السهروردي . . وقيل انصلاح الدين ندم على ذلك ندماً شديداً . . وكم ود التاريخ لو انه لم يسجل لصلاح الدين ما فعله بالسهروردي !

وعدنا الى السيارة لنواصل تجوالنا بين شوارع المدينة الجميلة التي كان كلشيء فيها يجذبنا اليها وانبعث من مذياع السيارة صوت نسائي أخاذ استهواني وصاحبي فأرهفنا آذاننا لنستمع اليه في شفف ، وكانت كلهات الاغنية واضحة والاداء رائعاً ، كان مطلع كلمات الأغنية التي حفظتها لفرط وضوحها وعذوبة صوت المفندة :

أيام وسنين سمعت أنين من قلب حزين ضناه السهر من عشر سنين يا أبو قلب ضنين ضاع العمر

والتفت الى مضيفي ، السيد الجابري، وسألني، أعجبتك الأغنية أمالصوت? فرددت وأنا ما زلت مأخوذاً: بكليها أعجبت!.. وفوجئت به يقول ، انها من كلماتي .. وعندما جلسنا اليه في داره بعد تجوالنا ذاك . أخرج لي مجموعة من الصحف السورية وفيها صوره وكلماته الغنائية ، وكانت هذه احداها وقد نشرت بجانبها صورة الحسناء التي كانت تشدو بها من المذياع .. وفي هذه الليلة الحلوة عرفت ان مدير الآثار والمتاحف في حلب ، ليس شاعراً فقط بل هو أيضاً موسيقي فنان يجيد العزف والتوقيع على أكثر من آلة موسيقية. شد ما أكبرته وأحببته !.

أحسبني قد قفزت الى النهاية دون أن أكمل معكم جولتي في حديقة حلب الحديثة ، التي يقول عنها أهل حلب انها أجمل حديقة في كل الشرق العربي . ولا أدري أهي مبالغة أم حقيقة ، فأنا لم يتح لي أن أرى كل حدائتي الشرق العربي ولكن حديقة حلب مدهشة حقا ، وأجمل ما فيها أن كل نوع من الشجر أو الزهر قد خصص له مكان وحده ، وزينت طرقاتها المرصوفة بالنافورات العديدة ذات الأحجام المختلفة ، وأرضها كلها سندسية مخضرة ، وفي أطرافه اكازينوهات ، راقية لمن شاء الجلوس ، وليس الشجر والزهر والماء هو كل الجاا، في تلك الحديقة ، فهناك فتيات حلب كالاقهار وان حاولن ستر وجوههن الفاتان بهذا الحجاب الشفاف الذي يضاعف من فتنة الجال بدلاً من أن يخفيه . . واها، مرد وضوح الجمال في حلب أنها موطن أجناس عديدة ، فهي تتصل بتركيا و ، ام ما بأهله إ ، وفيها أضخم جالية للأرمن ، وهم وطنيون يعتزون مجلب ولا تحس الها، واضح بينهم وأهلها العرب .



تمثال ابي فراس الحمداني امام حديقة حلب

وعندما أردنا أن نفادر الحديقة الرائعة واتجهنا الى أحد أبوابها، راعنا تمثال ناطق للشاعر أبي فراس الحمداني، ابن عم سيف الدولة، والتمثال هدية من الجملس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتاعية، وقد كتب على قاعدة التمثال (شاعر حلب وفارس بني حمدان، ولد عام وتوفي ٣٥٧هـ) ثم بيت الشعر المعروف لأبي فراس:

ونحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دونالعالمينأو القبر

وقلت لصاحبي: لعل التعصب لحلب وأبوفراس من أبنائها ـــ هو الذي دفعكم لتكريمه بهـــذا

التمثال، وأغفلتم أبا الطيب المتنبي الذي خلد مدينتكم واميرها سيف الدولة بشعر لا يرقى اليه شعر أبي فراس ، ولكن المتنبي من العراق وابا ُفراس ابن حلب ...

وعدنا الى دار السيد الجابري ليمتعنا بفنه ونستمع الى شعره ، وكانت تلك آخر ليالينا في حلب ، وهل انسى وقد اقلتنا السيارة في الصباح الباكر ان وجدنا السيد الجابري في انتظارنا ليودعنا وفي يديه هداياه الثمينة.. وهل ننسى ذلك الصديق الذي تعرفنا اليه في متجره فجاء ليودعنا وفي يديه ايضاً هدايا لأطفالنا في السودان وهو يعلم انا قد لا نلتقي بعد?!..اللطف والايناس واحترام الغريب هي طابع هذا الشعب العربي اينا لقيناه .

وتحركت السيارة وكادت الدموع تطفر من عيني وهذا الصديق النبيل يلوح لنا بكلتا يديه مودعاً . . وابتمدنا من طلب وفي اذني صدى ذلك الصوت الملائكي يضاعف من شجوني وحنيني :

> ايام وسنين سممت انين من قلب حزين ضناه السهر من عشر سنين يا ابو قلب ضنين ضاع الممر



## لحظات لاتنسي

### مع ابي العلاء في المعرة

ورحم الله صديقي واستاذي محمد سعيد العباسي الذي هداني وأنا في فجر عهدي بالقراءة والتحصيل الى روائع المعري في ديوانيه، سقط الزند واللزوميات عندما كنا نلتقي معاً في بادية الكبابيش، وقد ادمنت قراءة شعر المعري وكتابه رسالة الغفران حتى حفظت اكثره عن ظهر قلب واستوعبت معانيه بعد كد وجهد ، فليس المعري بالذي تجد معانيه سهلة ملقاة على قارعة الطريق ، فهو يغلفها في هذه الالفاظ الحوشية الغريبة ، وقد قال عن ذلك الدكتور طه حسين ان ابا العلاء كان يتعمد هذا ليصرف الناس في عصره عن تتبع معانيه ويشغلوا بهذا الغريب ، ذلك لأن ابا العلاء كان متهماً في معتقداته الدينية .

وقد ادمنت قراءة المعري حتى خيل الي ً اني لم أعد اقرأ له في الورق ، وانما استمع الى صوته يحدثني جهيراً ، وأتطلع الى وجهه المجدور الذي لو بعث اليوم

حماً بين الناس لما اخطأت ممرفته .

وقد كنت أكره من سائقي السيارات هذا سرعه الدفاعهم الى حد يخيف ويثير الفزع احياناً وخاصة عندما يمتلي الطريق جبلا او سلسلة من الجبال تنظر من تحتها الى هوات عميقة لا سبيل الى الحياة اذا اخطأت السيارة او أصابها حادث ما وسقطت فيها . ولكني حمدت آنذاك لسائق سيارتنا اندفاعه وهو يطوي الارض طيا نحو المهرة ، تلك المدينة الصغيرة التي احبها ابو العلاء كل الحب ، وقد تمثلته وهو في « الكرخ » ببغداد ، عندما اصبح علماً يقصده الناس ليفيدوا من علمه وأدبه ، كيف كان يحن حنيناً موجعاً باكياً لهدة ، المعرة ، فيخاطب « البرق » عله بمن عليه بقطرة من مائها تروي ظمأه اليها ، فيقول :

فيا برق ليس (الكرخ) داري وانما رماني اليه الدهر مند ليالي فهدل فيك من ماء المعرة قطرة تغيث بها ظمآن ليس بسالي

ويلتفت الى اخوانه بين نهر الفرات وجلق «دمشق» حيث تقع معرة النعمان التي كانت سيارتنا تخطف الطريق اليها ، وليؤكد لهم انه على العهد سالم باق ، وان وجهه لما يبتذل بسؤال الناس في العراق :

أأخواننا بين الفرات وجلق يد الله ، لا خبرتكم بمجال انبئكم اني على العهد سالم ووجهي لما يبتذل بسؤال

وانه ليبلغ الذروة في هذا الحنين للمعرة اذ يتمنى ان تحل الخر فلعل احتساءها يجهله كيف اطمأنت به الحال في كرخ بغداد بعيداً عن المعرة :

تمنيت ان الخر حلت لنشوه تجهلني كيف اطمأنت بي الحال فأذهل اني بالعراق على شفا رزى الأماني ، لا أنيس ولا مال مقل من الأهلين ، يسر واسرة كفى حزنا ، بين مشت واقلال فيا وطني ان فاتني فيك سابنغ من العيش فلينعم لساكنك البال فان استطع في الحشر آتيك زائراً

وقد انثالت الخواطر وتداعت ، ورأيتني وانا اذكر هــذا الشعر العذب ، أتمثل ايضاً شاعراً سودانياً شعبياً ، هو ( الحردلو ) وما احسبه قرأ للمعري فتأثر به ، يقول الحردلو في احدى روائعه الشعرية ، وقد طال مكثه في مدينة ( رفاعة ) وطال وجده وحنينه للبطانة ، البادية ، موطن صبواته ومهد لداته ومسدر مسراته ، وينظر الى حاله وهو في رفاعة – لا أنيس ولا مال – كا قال المعري وهو في العراق يتحرق شوقاً للمعرة .. فيقول :

ان سألونا نحن قعادنا شن اسبابه لا مصروف ولا زولاً بنسلابه

فأنت تراه قد جاء بمماني الممري حذوك النمل بالنمل، ولمل هذا ، كما يقول الأقدمون من باب توارد الخواطر كما قد يقع الحافر على الحافر!.

ولا يطيق المعري المكث في بغداد فهو يتلهف للمعرة ليرى امه ، وكان تواقاً لرؤيتها شديد الحنين اليها وكانت لا تريد سفره الى بغداد ولا تريم بعده عنها ، وقد نقل اليه انها مريضة ، فخف للسفر جازعاً عليها . . ولكن الموت يعاجلها قبل ان يلتقي بهــا ، فيحزنه ذلك حزنا مميها ، ويبكيهـا من قلبه ومآقيه وشمره :

> مضت وقد اكتهلت' فخلت اني رضيع ما بلغت مدى الفطامِ فيا ركب المنون أما رسول يبلغ روحها أرج السلام ؟

ويدنو ركبه من المعرة ، كدنونا نحن منها ، ولكنا نقترب منها ونحن غرباء عليها وعلى اهلها الا من ابي العلاء ، فبيننا وبينه وشائج وقربى من الفكر لا انفصام لها . ويقترب هو منها وفي نفسه ان يعتزل الناس قاطبة ويعيش منطويا في داره ، رهين المحبسين ظلام عينيه وظلام داره الموحشة من الناس لو استطاع الى صدهم عنه سبيلا ، فهو يخشى من اهل المعرة أن يدفعهم حبهم له واعجابهم بمكانته التي نالها ، ان يزحموا عليه الدار التاسا لحديثه ، وانتفاعاً بعلمه وادبه ، فيكتب اليهم رسالة وهو في الطريق اليهم يرجو منهم الا يجشموا انفسهم لقاءه ، فانه يريد الخلو لنفسه .

وما احسن ان نقف عند بعض فقرات هذا الخطاب لننعم بشيء من نثره الفني ولنرى كيف كان مشفقاً من ان يحتشد حوله اهل المعرة الذين كان كلفا بلقائهم وهو في بغداد :

و بسم الله الرحمن الرحم ، هذا كتاب الى السكن المقيمين بالمعرة ، شملهم الله بالسعادة. من احمد بن عبدالله بن سليان خص به من عرفه وواتاه ، سلم الله الجماعة ولا أسلمها ولم شعثها ولا آلمها . . اما الآن فهذه مناحاتي اياهم منصر في عن العراق مجتمع اهل الجدل ، وموطن بقية السلف بعد ان قضيت الحداثة فانقضت ، وودعت الشبيبة فمضت ، وحلبت الدهر اشطره ، وجربت خيره وشره ، فوجدت اوفق ما اصنعه في ايام الحياة ، عزلة تجعلني من الناس

(19)

مدخل دار المعري او مركز الثقافي العربي

كمارح الأروى منسانح النمام؛ وما ألو تُ نصيحة لنفسى ، ولا قصرت في اجتذاب المنفمة الى حيزى . . فأجمعت على ذلك واستخرت الله فمه ، بعــد جلائه مع نفر يوثق بخصائلهم ؟ فکلهم رآه حزماً ، وعده اذا تم رشداً . وبادرت اعلامهم ذلك ، عافة ان يتفضل منهم متفضل بالنهوض الى المنزل الجارية عادتي سكناه ، فبلقاني فمه فستعذر ذلك علمه ، فاكون قــد جمعت بــاین سمجین ، سوء الادب وسوء القطيعة ، ورب ملوم لا ذنب لــه ، والمثل السائر ﴿ خــل امرءاً ومــا اختار ، .

ولكن الخطاب كما حدثوا لا يبلغ اهل المعرة ، الا ان ابا العلاء ينفذ ما اعتزمه فيدخل الدار ولا يبرحها ، ويضيف الى محبسيه ، الدار والعمى ، محبساً ثالثاً لا قدرة له عليه ، سجن الروح في الجسد ، فيقول :

اراني في الثلاثة من سجوني في الثلاثة في الخبر النبيث لفقدي ناظري ، ولزوم بيتي وكون الروح في الجسد الخبيث

واقتربنا من المعرة وقد تراءت لما المرارع والمروج من حولها كانما فرش على الارض حرير الحضر .

وبلغنا المدينة الصغيرة ، واحست اني ادخل مكاناً اعرفه ، الم يمش هنا ابو العلاء ? اليس هؤلاء الذين يتطلمون الينا متسائلين اهله ورهطه ?! ووقفت بنا السيارة في السوق ، وقد بدت صغيرة لا تعج بالحركة كما كنا نشهد في كبريات المدن هنا ، والتف حولنا بسرعة عدد من الناس عليهم سمات الوداعة واللطف ، هشوا للقائنا وبشوا ، ولم نتح لهم فرصة اطالة الحديث معنا ، فقد كنا عجلين لنلقى ابا العلاء في مرقده ، ونعيش سويعات في داره حيث كان يعيش فسألناهم ابن نلقى ضريح ابي العلاء ? . . وامتدت الايدي تشير الى مكان قريب خلف السوق ، وكانوا يتسابقون في الاشارة والتوجيه ، كان كل منهم يريد ان يكون له فضل ارشادنا الى ابي العلاء . .

لم تكن الدار بعيدة ، فقد بلغناها في يسر . . اي رهبة احسست بها وانا انزل من السيارة واتجه الى دار ابي العلاء التي عاش فيها حياته وتوسد ثراها بعد ان فارق الحياة ، وكأنما أراد ان يبر بوعده ان يظل رهين محبسها حياً وان يبقى جدثه رهين ثراها مياً .

ووقفنا برهة امام الدار ؛ انها ليست كها عهدها ابو العلاء ؛ انها الآن و دار الحكمة العلاثية ، او كها خط على واجهتها في لافتة كبيرة والمركز الثقافي العربي » ولهذا حديث نرويه فيما بعد ... اما الآن فلندخل الدار ولا نطل الوقوف عند بابها لنحى ابا العلاء في مرقده ..

ودخلنـــا الى فناء الدار لنرى في وسطه قبراً حجرياً صفيراً قديم المظهر ، يرتفع عن الارض متراً واحداً . . . سبحان الله أهذا يرقد ابو العلاء ? . . ووقفنا عنده خاشعين نتأمل القبر الصغير الموحش الحالى من ابي زخرف. قال لنا هؤلاء



قبر أبي العلاء في فناء الدار

الشبان الذين خفوا الينا من داخل المركز الثقافي وحيونا في حرارة بالغة ، ان القبر ما يزال على حالته منذ ان دفن فيه ابو العلاء ، لم تمت اليه يد باصلاح او تنميق احتراماً لوصية ابي العلاء .. فقد طلب ألا يبنى على قبره شيء من زخارف الدنيا ، وما وماذا يريد ابو العلاء بزخرفها ميتاً وقد اجتواه حياً ؟

واصعد بصري بين القــبر الصغير الموحش ، والفنــاء الذي حوله حيث كان يعيش ابو العلاء ويحبس نفسه في هذه القطعة الصغيرة من الارض ، لم يفــادرها الا مرة واحدة عند توسل اهل المعرة اليه – وقد أحاط بهم غازيا امير يسمى صالحاً ، قيل انه كان تلميذاً لأبي العلاء – ان يذهب اليه شفيعاً لينصرف عنهم، وذهب اليه وقبل الرجل شفاعته وصد عنهم.. ولكن هذه الشفاعة التي اضطرته الى الخروج من هذه الدار تحز في نفسه فيقول:

بمثت من الغوم الى صالح وذاك من الغوم رأي فسد فيسمع مني سجع الحمام واحمع منه زئير الأسد.

لقد احترم اهل الممرة وصية ابي العلاء وقد رجاهم ألا يكرموا جسده اذا ما حل به ريب المنون فلا كرامة للجسد ..

لا تكرموا جسدي اذا ما حل بي ريب المنون فلا كرامة للجسد وأروه من قبل الفساد فانه جسم اذا فقدت حرارته فسد

وأخذت امعن النظر في القبر المتواضع لأحاول قراءة ما كتب بالخط الكوفي على جانبيه فلا استطيع ، لأن الطريقة التي كتبت بها الكلمات غير مألوفة لدينا . . حدثني الشبان الذين أحاطوا بنا ونحن وقوف حول القبر والذين يديرون « المركز الثقافي العربي » الذي أقيم في دار ابي العلاء تخليداً لذكراه ، ان هذا الخط المكتوب على القبر استقدم له خبير خاص بالخط الكوفي ليفك رموزه.. واستطاع الخبير ان يصل الى ذلك : ففي جانب من القبر كان مكتوباً « ابو العلاء احمد بن عبد الله سليان » ، وفي الجانب الآخر كتب ( احمد المعري رحمه الله )، ولا شيء سوى هذا ، وسألت من معي من اهل المعرة ، أين بيت الشعر الذي قيل انه أوصى بأن يكتب على قبره :

هذا جناه أبي عليَّ وما جنيت على احد

فاني لا أرى له أثراً على القبر . . فقــالوا : من المرجح أن يكون الفرنسيون - عند احتلالهم لسوريا – قــد نقلوه الى متاحفهم التاريخيــة في فرنسا . . ولم اطمئن لهذا الاتهام كل الاطمئنان . . ومن يدري فقد يكون البيت لم يكتب ، وان قصته موضوعة ، فاني لا أرى على الفبر أثر نزع حجر منه . .

ترى هل اطمأنت نفس هذا الفيلسوف القلق? وهل عرف ذلك السر الجمهول الذي طالما عناه واضناه في الحياة ?.. قم أبا العلاء حدثنا فطالما تاقت نفسك أن يقوم من اهل البلى مخبر يحدثك ، هل فاز بالجنة العاملون لها ? وهل ثوى في النار ( نو بخت ) ? وما نو بخت الا الرمز لأولئك الذين لم يؤمنوا :

لو جاء من أهل البلى مخبر
سألت عن قوم وارخت
هل فاز بالجنة عمالها
وهل ثوى في النار نوبخت ?
وهمهات ان يعود من أهل البلى مخبر

لكم تزاحمت علي الخواطر أمام قبر أبي العلاء ، وكان اكثرها الحاحاً علي أن رأيت قبر الفيلسوف خالياً من آية قرآنية واحدة تكتب عليه ، ولم يحدث أن رأيت قبراً في كلطوا في هذا الا وعليه آيات من القرآن . أترى ان دافنيه تأثروا بذلك القلق الروحي والفعلي عند المعري ويقينه المضطرب فلم يشاءوا ان يرطبوا قبره ببعض آي القرآن ?

وفي اعتقادي — وكل الذين قصدوا لدراسة ابي العلاء — انه كان يؤمن بالله ايمانا عميقاً لا يتطرق اليه الشك قط . . ويتضح هذا الايمان جلياً في ما كتب ابو العلاء في شعره ونثره ، والشواهد غير قليلة ، تأتي هنا بقيا منها كقوله في اللاوميات :

ادين برب واحد وتجنبي قبيح المساعي حين يظلم دائن

وقوله:

اذا مدحوا آدميا مدحت

مولى الموالي ورب الذمم وذاك الغنى عن المادحين

ولكن لنفسي عقدت الذمم

له سجد الشامخ والمشمخر

و مغفرة

على ما بعرنينه من شمم الله مرجوة

اذا حبست اعظمي في الرمم

ولعل الله غفر له وحقق رجاءه وقد صارت اعظمه في الرمم ...

ولكن ابا العلاء يتشرك في هذه الأديان ، وفي الرسل والأنبياء ، فيتساءل عنها تارة حائراً ، وتارة نافراً ، وآفة ابي العلاء في هذا انه وهب عقلا ذكياً ذكاء خارقاً ، فأراد – كما قال طه حسين – ان يخضع كل شيء لهذا العقل ، وهيهات ان يحيط العقل الانساني بكل شيء ، وخاصة عندما يفكر في امر لا يتملق بما يقع في دائرة الحس . .

وكما يتجلى ايمان المعري بربه في كل شعره ونثره ، تتجلى شكوكه وحيرتسه وقلمة عن الاديان والرسل في كل شعره ونثره ايضك . اسمعه يتساءل حائراً يصف اصطراع الديانتين - الاسلامية والمسيحية - في مدينة (اللاذقية) وهي مدينة صغيرة لطيفة ، تجاور المعرة ، وتلاصق البحر فيقول :

في اللاذقيــة فتنة
ما بين احمـد والمسيح
هذا بناقوس يدق
وذا بئذنة يصيح
كل يؤيد دينــه
يا لبت شعرى ما الصحمح

وأسممه هذه المرة لا يتشكك فحسب ، بل ينفر نفوراً شديداً بما زعم انه أباطيل ) .

دین وکفر ، وانباء تقص ، وفر قان ینص ، وتوراة وانجیل فی کل جیل أباطیل یدان بها فهل تفرد یوماً بالهدی جیل

ويقول الدكتور طه حسين في كتابه ( مع أبي العلاء في سجنه ).. «ومصدر الشقاء المتصل الذي ألح على أبي العلاء نحو خمسين سنة من عمره ، وهو ان الله لم يده الى الايمان بالنبوات ، لم يؤمن بها ، ولكنه في الوقت نفسه لم يقطع برفضها كلما ، وانما كان يسأل نفسه بين حين وحين : من يدري ? لعل بعض هذه لنبوات حق ؟ ولعل بعض ما جاءت به صحيحاً ؟ اذن فويل لي ان صح ما جاءت به عديد ، . ولهذا فهو يقول :

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد قلت : اليكما

ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي فالخسارة عليكما

طهرت ثوبي للصلاة وقبله طهر ، فأين الطهر من جسديكما

وذكرت ربي في الضهائر مؤنساً خلدي بذاك ، فاوحشا فلديكما

ولكن هذه الومضة من الايمان بما جاء بـــه الرسل سرعان ما تنطفى، ، فيجاهر بان ما جاء به الرسل وما قالوا للناس لم يكن غير قول زور سطروه :

ولا تحسب مقال الرسل حقاً ولا تحسب مقال الرسل حقاً ولحن قاول زور سطره، وكان الذاس في عيش رغيد فحاءوا بالحال فكدروه

وان كان عقل المعري الذي كان يقوده الى متاهات بعيدة لم يطمئن الى حقيقة رسالات الرسل والانبياء فهو نافر قلق حائر ، فانا نجده اشد نفوراً من ان يتبع اقوال الفقهاء والعلماء مقلداً . . ان عقله – كما قسال – ينفر غاضباً من هسذا :

ومع هذا النفور والحيرة والقلق كلما ذكر الانبياء والرسل والفقهاء فـــان المام، المعميق بالله تعالى يزداد رسوخاً في نفسه القلقة الحائرة كلما مرت به الايام، فهو يقول عندما بلغ الخسين من عمره:

اذا بلغ الانسان خمسين حجة فلا يتهم دينا برد سلام ليشغل بذكرى الله عن كل شاغل فلي خرى كلام

وامر آخر كان يقلق المعري كل القلق ، مصير الانسان بعد الموت ? فهو ما فقء يسأل حائراً عن هذا المصير .. وهذا القلق نابع من ذلك النفور الذي قلكه من عدم تقبل ما جاء به الرسل والانبياء ، فلو آمن بما جاءوا به ، لما عناه التساؤل المضني عن هذا المصير ، فالحقيقة الوحيدة عند ابي العلاء هي انه ذاهب عن هذه الدنيا ، والله وحده هو الذي يعلم مصيره بعد الذهاب :

اما الحقيقة فهي اني ذاهب
والله يعلم بالذي انا لاق
واظنني من بعد لست بذاكر
ما كان من يسر ومن املاق
يا مرحباً بالموت من منتظر
ان كان ثم تعارف وتلاق

فهو على يقين من نهاية كل حي ولا شيء غير انظنون عما وراء ذلك . .
دفنـــاهم في الارض دفن تيقن
ولا علم بالارواح غــير ظنون

هل زالت ظنونك يا الم العلاء واستراحت نفسك الى برد المقين ؟

واني لأذكر الآن على البعد هؤلاء الشبان من فتيسة المعرة وهم حولي مجدثوني فأسم منهم تارات وانصرف تارات الى خواطري وأتخدث الى ابي العلاء كأنه يسموني . وأنظر مرات الى القبر الصغير القديم والى الفنساء المحيط به حيث كان بنقل خداه وحيث كان يلقى هؤلاء الطلاب الذين أبوا ان يرحموا عزلته فشدوا اليه الرحال من محلف البلاد بعيدها وقريبها وكان ينفق عليهم من هدف القليل من الم الذي يدره عليه مورد ضئيل كما يشرك معه خادمه في نصفه ويعيش هو الدسف الآخر عيشا خشنا قاسياً . فقد حرم على نفسه ان يأكل لحم طير او والزيت والتين والدبس وحتى هذا الاخير حرمه على نفسه عندما تساقط بعضه والزيت والتين والدبس وحتى هذا الاخير حرمه على نفسه عندما تساقط بعضه على لحيته دون ان يدري فجاء من سأله وقد رأى الدبس على لحيته . أأكلت اليوم دبساً ? و منذ تلك الله ظة حرم أكله وفرض علىنفسه حياة قاسية لا يقوى عليها الا ذو و الرسالات السامية . وقصيدته التي حرم فيها أكل كل ذي روح عليه عليه الكثير في عهده استملها بقوله :

غدوت مريض المقل والدين فالقني التسمع انباء الامور الصحائح فلا تأكلن ما أخرج الماء ظالمًا ولا تبغ قرتاً من غريض الذبائح ولا بيض امات أرادت صريحه لأطفالها دون الفواني الصرائح ولا تفجعن الطير وهي غوافل عا وضعت فالظلم شر القبائح ودع ضرب النحل الذي وضعت له كواسب من ازهار نبت قوائح مسحت يدي من كل هذا فليتني

قالوا: مرض ابو العلاء مرة فألحوا عليه ان يشرب مرق الدجاج فطمى له غلامه ديكاً وجاء به اليه فأخذه بيديه وصار يتحسسه وهو يتأوه ألما ويردد استضعفوك فوصفوك . . هلا وصفوا قلب الاسد ؟ ، ولم يطعمه .

لقد أطلنا الوقوف حول القبر وهؤلاء الفتية الكرام من حولي يلحون على ان ادخل المكتبة الثقافية التي أقيمت في دار ابي العلاء – والقبر في فنـــائها كما وصفت – .

ودخلت المكتبة وهي غرفة واسعة امتلأت جدرانها الاربعة بالكتب المنوعة وطفت بها ملياً واعجبت بهاكل الاعجاب وهل تخلد ذكرى ابي العلاء الا بمثل هذا ? وماذا نؤمل ان تقوم في داره غير مكتبة كهذه تمد الناس - كهاكان يمدهم في حياته – بالنفيس من المعرفة والعلم ؟

ووقفت عند جانب من المكتبة عند صورة زيلية رائعة للممري رسمها فيان

عربي ذكرتني بصورة اخرى اكثر روعة لأبي الملاء في متحف دمشق .

وبعد طوافي على المكتبة الرائعة جلست مع فتمة المعرة وقد أكرموا وفادتي فكرة انشائها ترجع الى الدكتور طه حسين – مد الله في عمره – وكلنا يعرف مدى و لع الدكتور طه بالمعري وافتتـانه به – ولا عجب فكلاهما مثل فريد نادر . ففي العبد الالفي لأبي العـلاء جاء الى المعرة والى هــذه الدار الدكتور طه حسين وكان آنذاك وزيراً للمعارف في عهد وزارة النحاس باشا . وكان قد أقم في الحفل حفل ضخم لمناسبة مرور الف عــام على ذكرى المعرى فألقى طه حسين كلمة من كلمـاته التي تدخل الاذن والقلب معاً وتستقر فيهما – وما زال تنشأ في الدار مكتبة ثقافية باسم ابي العلاء وشفع اقتراحه بما يحققه عملياً ان حكومة سوريا على عاتقها تحقيق الفكرة . وقامت المكتبة المامرة لتصل رسالة ابي العلاء في الحماة ويجلس المها هؤلاء الشبان كما كان يجلس اخوان لهم من قبل حول ابي العلاء الشيخ الفقير من المال والغني بالعلم فينفق عليهم من رزقه وعلمه دون ضجر وكأني به جالس حيث اجلس مع شباب المعرة نتحدث عنه ونعطر جلستنا بذكراه ينظر الى تلامذته اولئك ويهمهم بهذا الشعر:

يزورني القوم هذا ارضه « يمن »

من البلاد وهذا داره « الطبس »

قالوا سمعنا حديثاً عنك قلت لهم

يبغون مني مبنى لست احسنه

فان صدقت عرتهم أوجه عبس

ماذا تريدون ؟ لا مال تيسر لي

فيستماح ولا عــلم فيقتبس

أتسألون جهولًا ان يفيدكم ? وتحلبون سفياً ضرعها يبس ؟ انا الشقي بأني لا أطيق لكم معونة وصروف الدهر تحتبس

> اما اليقين فلا يقين وانحا اقصى اجتمادي ان اظن واحدسا

وخرجنا من المكتبة لنقف الوقفة الاخيرة عند القبر الصغير المجدور كوجه صاحبه والذي ابوا عليه آية من القرآن ترطبه وقد لقي أبو العلاء ربه وهو شديد الايمان به شديد الرجاء في عفوه ولم يفعل في الحياة غير البر بالنساس والعطف عليهم حتى امتد بره وعطفه الى الحيوان . . وكأنما أحس بأن قوماً سيظلمونه لانهم لم يفهموه فهو يحذرهم هذا التحذير الذي ينفذ الى اعماق القلوب :

لا تظاموا الموتى وان طال المدى ان تلتقوا ،

لقد استراح ابو العلاء وغيب في الثرى كما كان يتوق الى ذلك :

وودعناه بنظرة أخيرة واجتزنا فناء الدار التي شهدت حياته الزاخرة الدار التي شهدت حياته الزاخرة وفتية المعرة الكرام يسعون بين ايدينا في حفاوة وتكريم حتى بلغنا السيارة وامتدت ايديهم تودعنا في حرارة ومضت بنا السيارة في شوارع المعرة المدينة الصغيرة اللطيفة التي تقوم اكثر دورها من طابق واحد

عليها طابع القدم تشغل مساحة صفيرة من الارض لا يعجز الزائر من الاحاطة بها في فترة وجيزة وهي على صغرها وبساطتها كانت عند المعري أعذب مورداً من بغداد :

وماء بلادي كان أعذب موردا ولو ان ماء الكرخ صهباء جريال

وابتمدت المعرة عن أبصارنا واختفى القبر الصغير الذي لم تمتد اليه الايدي بزخرفة او بناء أو تجديد كما أراد صاحبه الزاهد في كل شيء في الحياة وبقي المعري العملاق يعيش في التاريخ خالداً بين الشوامخ .



## تجارب ناديت

عندما عدت من رحلتي الاولى واخذت انشر بعض هـذه المذكرات دق حرس التلفون في مكتبي وانساب صوت رقيق يسأل عني ، فلما استوثق من انني المتحدث اخذ يفيض في الشكر والتقدير لما كتبت عن موطنه سورية وآثاره وحضارته ..

وفاض الحديث بيننا وكانت المتحدثة سيدة عربية ذات ثقافة لم تخطئني مئذ ان شرعت في الحديث معي ، وفي ثنايا الحديث اسمعتني شعراً عذباً حسبتها تستشهد به ، وكم كانت مفاجأتي لما علمت ان الشعر لها .

لم اكن اقدر ان يكون لها مثل هذا الشعر الرائع ولا يعلم به من شفاوا بانباء الحياة الادبية والتعرف الى كتابها وشعرائها في بلد كالخرطوم من العسير ان تختفى فيه مثل هذه الموهبة .

والشمر الجيد يستهويني ويملك علي اقطار نفسي فقد بدأت حياتي الادبية في الثلاثينات كاكثر شبان ذلك العهد - بقرض الشعر وحفظ روائعه قديمها وحديثها وكانت امنيتي ان اكون شاعراً يشار اليه بالبنان ولم أبلغ الشأو الذي كنت اريده فعدت صديقاً للشعراء استمع اليهم واروي عنهم ما يطيب لي من اشعارهم بعد ان فاتني ان اكون الشاعر الذي اتطلع اليه .

واَلتَهْمِنَا عَلَى مُوعَدَّ ، بَمَــد ان رَجُوتُهَا ان تَحْمَلُ الَيَّ بَمْضُ اشْمَارُهَا ، وَخَاصَةً مَا كَانُ مُتَصَلًا بُوطِنُهَا – سُورِيَّةً – التِي كُتَبَتَ عَنْهَا فِي هَذُهُ الرَّحَلَّةِ .

وعرفتها بعد ان قدمت الي نفسها ، وتذكرت اني سمعت عنها كثيراً منذ سنوات وكنت اعلم انها ذات نشاط صحفي وكانت ملحقة صحفية لبلادها في عهد من المهود في احدى البلاد العربية ، لم يكن اسم « نادية الداغستاني » جديداً على مسمعي ، ولم يكن اسم اسرتها وبينها علماء اجللاء وقادة ورؤساء غريباً علي ايضاً ، بل كان بين يدي كتاب (خطط الشام) وكان من بين محققيه احد افراد اسرة الداغستاني الاجلاء..

ولكن الجديد على ان اعرف انها شاعرة وانها تقول شعراً جيداً استحوذ على مشاعري – وجلسنا برهة ندير حديثاً عاماً كهذا الذي يحدث بين كل شخصين بلتقمان لاول مرة ولكنى كنت متلهفاً لسهاع شعرها.

وحدثنني عن موطنها - دمشق ، وعـن الاحداث التي مرت بحياتها في الحدود التي تسمح لي بتفهم دوافع الشعر الذي اعدته لتسمعني اياه - ثم طلبت اليها ان تسمعني ، وصمتت برهة وانصرفت عني تنظر بعيداً كأنها تصيد اطيافاً عابرة ثم التفتت الي "لتقول :

> ذكرت دمشق والعقبات دوني ففاضت عند ذكراها شؤوني فهل من مبلغ( بردى ) اشتياقي واني بعده زادت شجوني

وان النمل ــ وهو الشهد طمها ـــ يكاد يذيةن كأس المنون وبعد دمشق ما جدوى حماتي ٢ وهل تحاو بلا قلب حنون! ولى قلب يحن الى رباها ولاً ينفك في اسر الفتون هناك تركت روحى عند اهلى بروحي هم وان لم يذكروني وهم احلام صحوی او منامی وهم في غربتي نور العيون وكم من أجلهم سهرت عيوني وكم من أجلهم كثرت ظنوني ولكني سأبقى في اشتياق الى (الفيحاء(١١)) عالية الحصون ولو أنى سلوت دمشق يومآ اذن لرمست نفسى بالجنون

قلت لها ، ما أشد شغفكم ببلادكم يا أهل دمشق ! والا فكيف تؤثرين بردى - وهو جدول رقراق على النمل الفائض الهادر ؟ فضحكت ، وانشدتني :

> اذا قدستها وعبدت فيها تراباً ضم أغلى ذكرياتي وصغت لها نشيداً من دمائي يهز صداه سمم الكائنات

> > 4.0

<sup>(</sup>١) الفيحاء: دمشق.

وقملت النسات بها ولوعاً عا حملته اعطاف النبات فما أنا غير بلبلها المغني وما هي غير روضي في حياتي أرقرق كالندى فسها لحونا موشعة بأنوار الجـال وأسكب وحسها في كل واد رقيقًا كالاشمة ، كالظلال وأطوي عن مآفيها شجوني وما صنعته بي أيدي اللمالي وأترع خمرها في كأس حبى وفيض الشاعرية والخسال أهيم بوردها ولو ان فيه من الاشواك ما يدمى بناني وأعشق كل ساقية تروي بأدمعها الخيائل في حنان ومرأى الكوخ في عيني أبهى من الغرف المضيئة في الجنان وأهلوها ملائكة وان لم بمبشوا فوق أحنحة الزمان

ألم أقل انه شمر عذب رائع ? انها ما فتئت تشدو بحب موطنها وتحن اليه حنيناً موجعاً ، وعندما يغشاها هذا الحنين الممض تغفو لعلما ترى دمشق في رقادها ، وتحلم بأيام الحصاد في بلدها وقد ولى نضير العمر في كنف الحصاد، وقد كان سميرها جدول يجري ونبت يضوع ، ورنوة من ثغر شاد :

أطوف في البلاد وراء رزق ولا أنسى هواها في فؤادي ويغشاني الحنين لها فأغفو لعلى أجتليه\_ا في رقادي وأحلم بالحصاد وكيف ولي ً نضر العمر في كنف الحصاد سمیری خدول یجری ونبت يضوع ، ورنوة من ثغر شادي رعــاها الله محراباً لروحي ارتل فيه الهامي وشعري فلولا حسنها ما كان شدوي ولولا افقها ما هل فجرى أذاقتني الحيساة سنى وعطرأ فأشرق بالسنا والعطر دهري وقد ذهبت منضرة الحواشي على راحاتها ايام عمري

ألا ما اجمل ان نحن الى بلادنا وان نفنى في هذا الحب، وان تمضي على راحاتها ايام اعمارنا منضرة الحواشي .

ايه يا نادية ! . . ماذا بعد ؟ . . .

لقد طال بي العهد ولم اسمع مثل هذا الشعر السلس العذب الحار العـــاطفة القوي الاسر ، ماذا بعد عن موطمك ؟

واخذت تقلب اورافها ، ويشر : فكرها تارة بعيــداً كأنمــا تتمثل سورية امامها قطعة قطعة رياضها وارباضها ودورها وملاعب الصبا ورفاق الطفولة...

## م انشدتني :

سوريا ، يا وطني الغالي وبي شغل
اليك يا وطني والحب متصل
لك التحية من قلب يعمره
بحبك الشوق والاخلاص والأمل
وللديار حنين في جوانحنا
يكاد من شدة الأشواق يشتمل
تلك الربوع التي لا ينقضي شغفي
بها وقوم همو في القلب قد نزلوا
اني على البعد والتسويف من زمني
ما زال يشغلني من قربهم أمل

قالت ويكاد الدمع يشرق من مآقيها : لم أكن في موطني يوم عيد استقلاله ، فهزتني الذكري في ذلك الصباح السميد فقلت :

هزني الشوق فأدركت رواكا يا صباحاً أطل منه سناكا هزنيالشوق فاستفاضت دموعي في خشوع وحز قلبي نواكا يا نشيداً على شفاه بلادي يعربياً يضوع منه شذاكا يا حبيب القلوب اي محب ليس يرضى بأن يكون فداكا نحن سرنا على هداك طموحاً فاستنارت دروبنا بهداكا وجذبت اوراقها وحدقت قليلا ، ثم قالت ألا تريد ان تسمع شيئاً مما قلت في بلادكم ? فأجبت ما اسمدني بهذا ، ان توحي اليك بلادي بشسل ما أوحت اليك سورية : وان كنت اشك في ذلك : وكأنما أثارها هذا التحدي ، فقسالت اسمع هذا :

يا بني السودان انتم سعداء السهاء السهاء السهاء الرضكم جنة رعتها السهاء شاع فيكم حب الغريب فما استو حس في حيكم هنا غرباء انتم القائلون الهلا وسهلا التم القائلون الهلا وسهلا عن يقين وغيركم أدعياء أنبت الحسن في منازلكم دراً تبارى في عطره الشعراء ما رأينا في الورد سمراء من قبل ما فلله هاذه السمراء

وتطلعت تسألني عن رأيي في هذه الأبيات ، فقلت : اصدقك القول ؟ انها أقل بكثير من شعرك في سورية حرارة وقوة ، ولكنها تعبر عن شعور جميــل نحو بلادنا ــ قالت : اسمع هذه فقد ترضيك :

فارقت اهــــلي كلهم وصحابي
وتركت مهـد طفولتي وشبابي
وبعدت عن وطني ولي من بعده
ومن اشتياقي للأحبة مــــا بي
ولقد وردت النيل عذباً سائغاً
للشاربين ، فكان خير شراب

ووجدت في أهليه أهالا خاصاً

لا يبخلون بخــالص الترحــاب
يسخون كالنيل السخي بطبعهم

للاقربـــين لهم وللأغراب
وهم الوداعة والهــدوء كنيلهم

الا على البـــاغى او المتغابي

بعد ان فرغت من اسماعي هذه القصيدة ، نظرت الي لترى وقعها في نفسي وهي تبتسم — قلت اوشكت ان تعودي فيها الى افقك ، ولكنك مــا زلت دونه . . وضحكت وقالت : ألا تريد ان تعترف بان شعري في بلادكم في مثل مستوى شعري من سورية ؟ قلت نعم ، ولن ينقصك هذا شيئاً ، فان دوافع شعر ك عنموطنك وانت بعيدة عنه وفيه اجمل ذكريات حياتك لا بد ان توحي اليك بمثل هذا الشعر الحي الذي نسمعه الآن . .

وران الصمت بيننا برهة ، لعلها عادت الى ذكرياتها ، اما انا فقد اوحت إلى ذادية بان اذكر في تلك اللحظات فتاة عربية غيبها الثرى من قرون ، بنت خليفة ، ولست ادري لم قفزت الى ذهني في هذه اللحظات درن غيرها من الشاعرات العربيات ، ولعلي وان لم ارها – احس الآن بان جواً شاعرياً بجمع بينها . . وأعني عليه بنت الخليفة المهدي وأخت الخليفة هارون الرشيد :

ولكن عليه لم يكنشعرها حنيناً وشوقاً الى موطن هاجرت منه وابتعدت، وانما الى حبيب على مقربة منها جعلته الفوارق والتقاليد ابعد منالاً من الثرياً . . فان زارته عجلى كانت كأنما تمشي على حتف الى حتف ، ذلكم هو ( طل ) غلام الرشيد الذي روت كتب السير ان عليه علقت به فقالت :

قد كان ما كلمته زمناً (أياطل) من وجد بكم يكفي

## حتى أتيــتك. زائراً عجلاً امشي على حتف الى حتف

وبلغت الأبيات اخوها هرون الرشيد، فاستدعاها وألح في سؤالها ، فقالت ( لا غفر الله لي فاحشة ارتكبتها قط ، ولا اقول في شعري الا عبثاً ) فحلف عليها الا تكلم طلا ولا تذكر اسمه على لسانها . . ويروون انها كانت تفرأ في سورة البقرة وكان هرون الرشيد يصغي اليها ، فلما بلغت الآية ( فان لم يصبها وابل فطل قرأتها هكذا : (فان لم يصبها وابل فالذي نهانا عنه امير المؤمنين)!

ولكن الشوق الى طل يلح عليها ، فتتحايل على ذكره في شعرها بمثل ما فعلت في هذن البيتين :

أيا سروة البستان طال تشوقي فهل لي الى (ظل) اليك سبيل ? متى يلتقيمن ليس يقصي خروجه وليس لمن يهوى اليه دخول ؟

ولعلية اخوان هما ابراهيم ويعقوب اشتهر ثلاثتهم باجادة فن الغناء ، وكان ابراهيم بن المهدي اشهرهم حظاً في هدا المجال، وكثيراً ما يجتمع الثلاثة مع خاصة من خواصهم يغنون ويوقعون على المزمار . .

سئلت (عريب) المفنية عن احسن مجلس رأته فاجابت (ذاك يوم شهدت عليه بنت المهدي مع اخويها ابراهيم ويعقوب ، فبدأت علية فغنتهم من شعرها وصنعتها واخوها يعقوب بزمر:

تحبب فــان الحب داعية الحب وكمن بعيدالدار مستوجب القرب تبصر فان خبرت ان اخاً هوی نجا سالماً فار جُ النجاة من الحب

وغنى ابراهيم بن المهدي في صنعته على زمر يعقوب :

يا واحد الحب ماليمنك اذكلفت نفسي بحبك الاالهم والحزن ولاخلامنك قلبي، لا ولاجسدي كلي بكلك مشغول ومرتهن

أما سمعت مثل ما سمعته منها قط ، واعلم اني لا اسمع مثله ابداً !.

وكم احب ان نقف ملياً عند هـــذه الصورة الرائعة لهذه الاسرة الكريمة تهديها الينا عريب على بعد المدى ، واي قيم انسانية رفيعة تتراءى لنا من خلال هذه الصورة . .

ان شمر عليه يتغنى به حتى يبلغ مسامع الرشيد ، ولكنه لا يثور عليها الا بادىء بدء ثم يطيب له غناؤها فيستمع اليها ويدعوها غير ما مرة لتغنيه ، وقيل انه لما سممها اول مرة ، طرب وقال لها « هذا عندك ولا اعلم به » ؟

وانتبهت الى نفسي ، لاجد نادية ما زلت بدورها تعيش في عالمها ، وهتفت بها نادية !... والتفتت الي مذعورة ، قلت : اين كنت ؟ قالت ضاحكة : في دمشق : وانت ؟ .. قلت : كنت مع شاعرة عربية ذكرني شعرك بها ، علية بنت المهدي ، اتذكرينها ? : قالت بلى ، وكم احبها .. قلت عودي بنا اذن الى شعرك ، ماذا تسمعيني ?.. قالت : كنت الآن انظر بعين الخيال الى موطني على البعد يتواثب على حكمه ثلة بعد ثلة ، بعد ان تراق الدماء ، وتمتلىء السجون ، ولا ادري الى متى ؟.. لقد هزتني هذه الاحداث التي تجري في وطني فقلت :

تذكرت والذكري تفيض جراحها دميا فجرته سوريا وبطاحها واوحشتي والمبن تابي رقادها غدو خمالات الهوى ورواحها ابيت اناجي النفس والليل صامت كواكمه ملقى علمها وشاحها وظلماء اعياني ترقب فجرها وأبأس من ان يستفيق صباحها اسامرها والهم ملء حشاشق لهــا الله مقدور عليها التياحها يكاد دجاها يسلب المين نورها وتوشك تحتث الجمال رماحها الام أجمل الرأى ألتمس امرءاً تطلب به نفس اليه ارتياحها اقلب طرفي في الرجال فلا أرى شمائل لا بنعى علي امتداحها ولم اطرح خلفي دمشق لريبة علقت بها ، اورف فوقی جناحها ولم أر َ قبل العرب في الناس امة سواء علمها خسرها ورباحها ترجى وفاقأ والشقاق حلىفها وكيف برجى في الشقاق فلاحها؟ لقد اوجس القلب المعذب خمفة واقلقه مكنونها وصراحها وباتت تناجيني وساوس اطلقت أعنتها الايام ، صعب جماحها

ولولا الحياء لكدت أهتف بها ؛ هذا الشمر كثير عليك يا نادية .. انه شمر فحل قل ان يقول مثله الرجال فكيف بالنساء !؟ – وعدت اطالعه مرة ومرة ولم تمد نادية امامي امرأة رقيقة ، وانما شيء اكبر من امرأة — وان من البيان لسحرا .

وسألتها ، ألم توح اليك احداث الحياة من حولك بشيء من الشعر ? قــالت مم ، عندما اعلن عن اول محاولة روسية لاجتياز الفضاء والوصول القمر فأنشدت في هذا :

غزوت السماء كسهم عبر وجبت الفضاء لتقضى وطر مضيت جريئًا الى رحلة تفزع منها فؤاد القدر فاما بلغت الى ما تريد واما عثرت كحظ فما زورق الارض في لجة على شاطئيها يزوغ البصر تحدث البنا فهل من جديد وهل من دليل؟ وهل من خبر? وهل من سبيل لسكنى النجوم وكيف يكون اليها السفر? رهل في الكواكب بيض وسود? وهل في الكواكب خبر وشر ؟ وهل في الكواكب حرب تدور وفسها قلوب قست كالححر وهل في الكواكب مستعمرون لهم فزع في القلوب انتشر؟

بربك سر في مسار النجوم وحدث عن الأرض اهل القمر وعد بالامان الى الخائفين وعد بالسلام لكل البشر

قلت لها ونحن نفترق — ان رحلتي الى بلادكم الجميلة اهدتني الواناً من الثقافة الروحية والذهنية والجمالية وحسبت ان زادي ليس له من مزيد بمد ان فارقتها لكني اجد المزيد اليوم في شعرك الجميل ، وفي احاديثك العذبة ، لتؤكدين لي ان بلادكم كالكرم المتعدد الثار .

وامتلاً وجهها بابتسامة مشرقة ، وبرقت عينـــاها وامتدت يدها تودعني ، وخرجت لتعيش في ذهني مع اروع ذكرياتي في هذه الرحلات .





## الفهريت

| صفحة |                                          |
|------|------------------------------------------|
| •    | المقدمة                                  |
| ٧    | على الطائرة                              |
| ۱۳   | بين سهل البقاع وبعلبك                    |
| 71   | جارة الوادي                              |
| 40   | مغارة جميتا                              |
| ٤٣   | صيدا وصور واخوان بصبوص                   |
| ٥٣   | <b>جولة حول</b> بيروت                    |
| ٦٢   | مع شهداء العروبة والحرية في بيروت ودمشتى |
| ٧.   | الى دار بني أمية                         |
| ۸.   | في المسجد الاموي                         |
| 4.   | عند صلاح الدين الايوبي                   |
| 47   | واهاً لك يا معاوية                       |
| 1.7  | عند داعي الساء                           |
| 117  | في رحاب جامعة دمشق                       |
| 114  | اهلا بمن عاتبني فيه ربي                  |
| 174  | مع الحالدين في التاريخ                   |

| صفحة        |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 122         | في حي الميدان                                    |
| 140         | قاهر ألنفس وقاهر الأعداء                         |
| 150         | الى الغوطة                                       |
| 101         | في الطريق الى عمان                               |
| 17.         | الى القدس والمسجد الاقصى                         |
| ١٨١         | في بيت لحم حيث ولد المسيح                        |
| 191         | مع العذراء                                       |
| 191         | إقرأوا هذا العهد                                 |
| 7.0         | صفافا وطريق الآلام                               |
| 717         | عند مبكى اليهود                                  |
| 110         | الصرح الممرد                                     |
| 771         | سلام الله على الدمام                             |
| TT'         | في الطريق بين بيروت وحلب                         |
| 71.         | مع سيف الله خالد بن الوليد                       |
| <b>TO</b> + | ذكرتهم منذ حمص                                   |
| 709         | كلما رحبت بنا الروض قلنا للحلب قصدنا وانت السبيل |
| 777         | سيف الدولة وقاعة العرش                           |
| 777         | سيف الدولة بلا أثر ولا قبر                       |
| ۲۸.         | جولة في حلب                                      |
| ۲۸٦         | لحظات لا تنسى                                    |
| ٣٠٣         | تجارب نادية                                      |